





# التعديق على المراكبة المراكبة

لفَصَهِيلَة الشَّيِّخ العَلَّمَة مِحَدَّر بَن صَالِح العثيمين عَفَراللَه لَهُ ولوالدَيْه وَالمُسُلِمين





.cs.cs からからからからからからからからからからからからからからからからからから في سُنِيرَة

(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٨هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

التعليق على نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ١٠ محمد بن صالح

العثيمين - ط٢- القصيم ، ١٤٣٨هـ

١٤٣ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين : ١٧٥)

ردمك: ٥ - ٤٤ - ٥ - ٢٠٨٢ - ٩٧٨

أ- العنوان

١- السبرة النبوية .

1249/74.

ديوي : ۲۳۹

رقم الإيداع: ۲۳۰ / ۱۶۳۹ ردمك: ۵ ـ ۶۶ ـ ۲۰۰۰ - ۹۷۸

حقوق الطبع محفوظة

لِؤُسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحُمّدِبْنِ صَالِح الْمُثِمَيْنَ الْحَيْرِية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الثانية ١٤٤٣هـ

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّسِ إِلْشَّيْ عُجُمَّدِ بَنِ صَالِحِ الْعُثِيمِينَ الْخِيرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتـف: ٠١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ٣١٤٢٠٠٩٠

جــــوال : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦ - جـــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس: ۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰۶٤



سأسلَة مُولِّغات نَضيلَة النِّيخِ (١٧٥)

التعديق على المراكزي المراكزين المر

لفَضيلة الشَّيْخ العَلَامَة مِحَدَّر بَرْ مَصَالِح العثيمين مِحَدِّر بَرْ مَصَالِح العثيمين عَمَر بَرْ مَصَالِح العثيمين عَمَر الله له ولوالدَّيْه وللمُسُلِمين

مِن إِصْدَالات مُوسّسة النبخ محمّدتن صَالح العثيميْن الخيرّنةِ

,*&``*&,*&``*&,*&``*&,*&``*&,*&``*&,*&``*&,*&`*\*`*&,*&`*\*`*&,*&`*\*`*&,*&`*\*`*&,*&*\`

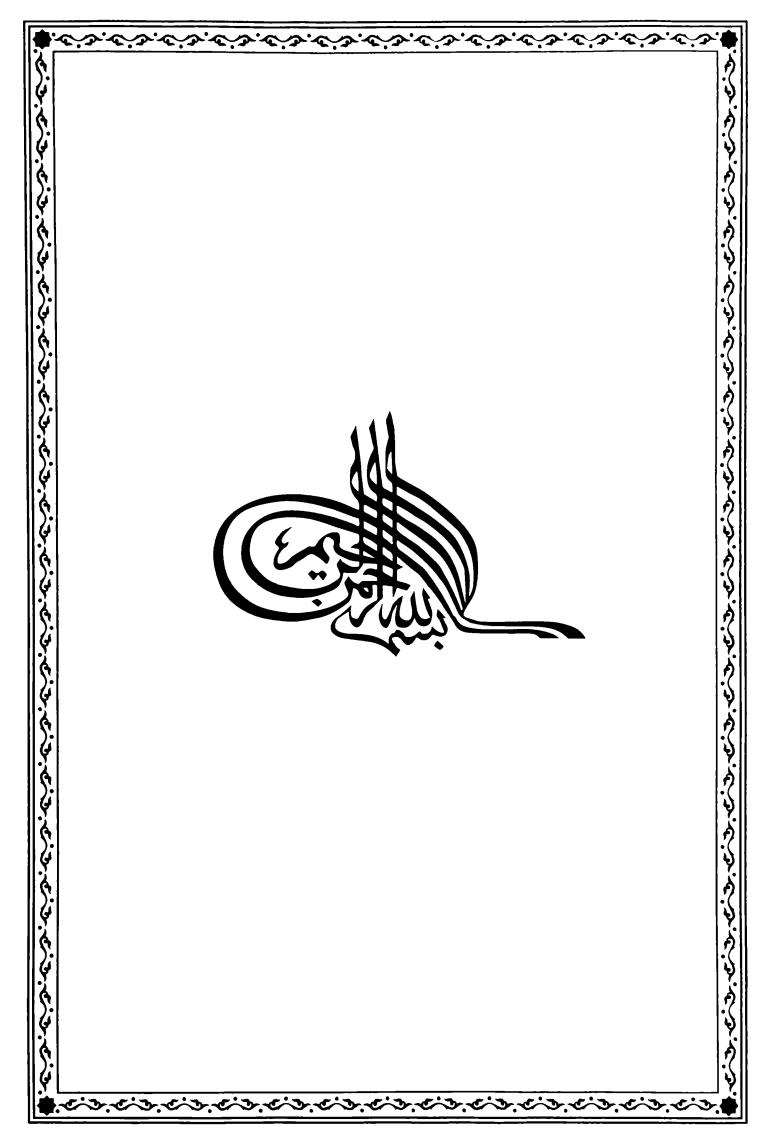

# بِسْ مِلْسَالِكُمْزِ ٱلرَّحِكِمِ تقديم

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله من شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ لا إِلَهَ الله وحدَه لا شَريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحقّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جِهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ الله وسلامُه عليهِ، وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.

أَمَّا بَعْدُ: فلقَدْ كَانَ لفضِيلةِ شيخِنا العلَّامة محمَّد بنِ صالحِ العُثَيْمين -رحمَهُ اللهُ تَعالَى - جُهُودٌ مُوفَّقةٌ وسَعْيٌ حَثِيثٌ يظهرُ جليًّا في دُرُوسِه وفَتاواهُ ولقاءاتِه، وَيَهْدِفُ إِلَى تَوجيهِ الطُّلابِ لِقراءةِ المُؤلَّفاتِ المُهْتمَّة بدِراسةِ السِّيرةِ النَّبويَّةِ الشَّريفةِ؛ لمِعرفةِ هَدْي الرَّسول عَلَيْهِ والإقتِدَاءِ بِه والتَّأْسِي بسُنَّتِه.

ومِن ذَلِكَ تِلكَ الدُّروسُ العلميَّةُ التِي عَقَدَها فَضيلتُه -رحمَهُ الله تعالى - في جامعِه بمَدِينة عُنيزة عامَ (١٤١٩هـ) -، في التَّعليقِ على كتابِ (نُور اليَقِين في سِيرةِ سيرةِ سيّدِ المُرسَلِين) لمُؤلِّفه الشَّيخ القاضِي مُحمَّد بْن عفِيفي البَاجُورِي، المَعْروف بِالشَّيخِ الخُضَريِّ، المتوفَّى بالقاهرةِ عامَ (١٣٤٥هـ)(١)، تغمَّده اللهُ بواسِع رحمتِه ورِضوانِه الخُضَريِّ، المتوفَّى بالقاهرةِ عامَ (١٣٤٥هـ)(١)، تغمَّده اللهُ بواسِع رحمتِه ورِضوانِه

<sup>(</sup>١) تخرَّج في مَدرسة دارِ العُلُوم بالقاهرة، ثُم قاضيًا في الخُرطوم ثُم عمِلَ مدرِّسًا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، ثُم أستاذًا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، فوكيلًا لمدرسة القضاء الشرعي، فمُفتِّشًا بوزارة المعارف المصريَّة.

انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٦/ ٢٦٩)، معجم المؤلفين لكحالة (٣/ ٤٩٠).

وأسكَنَه فَسِيحَ جنَّاتِه؛ وقَد بَلَغَ فَضيلتُه -رحَمَهُ الله تعالى- في هَذا التَّعليقِ إِلى كَلامِ المؤلِّف اللهُ تعالى- على وُصُول النَّبيِّ ﷺ إِلَى المَدينَةِ.

وسعيًا لتَعْمِيم النَّفع بهذِهِ الدُّرُوس، وإنفاذًا للقَواعد والضَّوابط والتَّوْجيهات التِي قرَّرها شيخُنا -رحَمَهُ اللهُ تَعالَى- لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ باشَر القِسمُ العِلميُّ بالمؤسَّسة تَهْيئة وقائعِ الدُّروس المُسجَّلة صوتيًّا، وتَجْهيزَهَا للطِّباعة وتقديمَها للنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهُ الْكَرِيمِ؛ نَافِعًا لَعِبَادِه، وأَنْ يَجِزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لَهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإِمامِ الْمَتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأصحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الْحَيْرِيَّةِ ٢٣ شَوَّال ١٤٣٨ه



## نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين ١٤٢١ - ١٤٢١ هـ



#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صَاحِبُ الفَضِيلَةِ الشَّيخُ العَالِمُ المَحقِّق، الفَقِيه المَفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَميم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُدِن القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العلْميَّة :

أَلِحْقَهُ وَالدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه المعلِّم عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخ العَلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمن بنُ ناصرٍ السِّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم

الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ (۱) مِن طَلَبته الكِبار لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ مُ حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم -فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحِمَهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوجِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحو، وحَفِظ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُو شيخَه الأوَّل؛ إِذْ أَخَذَ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذَ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عـودانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قــاضيًا فِي عُنيْزَةَ قـرَأ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَـرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الـرَّزَّاقِ عَفِيفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرٍ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ - بِالعُلماءِ الَّذِينِ كَانُوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ العُلماءِ اللَّذِينِ كَانُوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّمَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ عَمْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ، والشَّيْخُ المُقيمةُ اللهُ تَعَالَى -.

<sup>(</sup>١) هما الشُّيْخان محمد بن عَبْد العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وفي أثناءِ ذَلكَ اتَصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ -رَحِمَهُ اللهُ-، فقرَأ عليه فِي المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً؛ وانتفَع به فِي عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِبِ والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثُورِ بِهِ.

ثُمَّ عـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عـامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العـلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأَ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولمَّا تَخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦ه) تُوفِي شَيْخُهُ العلّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللهُ تَعَالَى - فَتَولِّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِع؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ - عامَ (١٣٥٩ه).

وَلَمَّا كَثُرَ الطَّلبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأَ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكَةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلٍ جادًّ، لَا لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلى عامِ (١٣٩٨ه) عندَما انتقَلَ إلى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

#### آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجةُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزَةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَّةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الحَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسؤُ وليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةٍ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيعِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جَانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفْتَاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله –سبحانه وتَعَالَى– كَانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمالُ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ الشَّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨-١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي مَجْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الْقَرَّرَةِ فِيهَا.

- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته
   رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكامِ الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ
   (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- ا أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعوديَّةِ علَى فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ مِنَ النَّاسِ، كمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ علَى تَجَمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُحْتلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ الشَّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.
- ولأنَّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ المُتَعدِّدةِ، والاهتهامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الحَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ومجَالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصِ.

#### مَكَانَتُهُ العلْميَّةُ :

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ - بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ العَبْولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأْتُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُهَا لِجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمَنْحِهِ الجَائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بَأَخْلَقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسلحةِ المُسلمِينَ، والنَّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابِعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَّراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدّعُوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ، قُبَيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ مَنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الحَمِيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤَثَّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ وَ العَّيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الْخَيْرِيَّةِ

قالَ فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامة مُحمَّد بنُ صَالِحِ العُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى:

# بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمِينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم علَى نبيِّنا محـمَّدٍ وعَلى آلِه وصَحْبِه أَجْمَعِينَ، أما بعدُ:

فإنَّ أهميَّة القراءة فِي السِّيرَةِ النَّبويَّةِ لأمُورٍ كثيرةٍ:

أَوَّلا: أَنْ نَعْرِفَ حَالَ النَّبِي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَسَلَّمَ نَسَبًا وَشَرَفًا وَحَسَبًا وَعِبادَةً وخُلُقًا وَجَمَيْعِ الأَحُوالِ؛ لأَنَّ هَذَا يَزِيدُنَا إِيهانًا بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَحَبَّةً لَهُ وَتَعَطَّرًا بذِكْرِه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ثانِيًا: أَنْ نعرِف الأحكامَ الَّتي تترتَّبُ على هذه السِّيرَة النَّبويَّةِ في حالِ الحَرْبِ والسِّلم والشِّدَّة والرَّحاء والغَضَب وغَيرِ ذلِكَ.

ثالثًا: أنَّ كثيرًا مِن السِّيرَة النَّبويَّة لهَا علاقَةٌ بالقُرآنِ الكَريمِ وتَفْسيرٌ لهُ نحْتَاجُ إلى فهْمِها حتَّى نُطبِّق علَيْها مَا جاءَ فِي القُرآنِ الكَريمِ.

ورَابِعًا: أَنَّه لَا يلِيتُ بِنا ونحْنُ أُمَّةٌ مسلِمةٌ نتَّبعُ هَذَا الرَّسُولَ النَّبيَّ الكَريمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَن نكُونَ جَاهلِين بحالِه وسِيرَتِه، يَعْني قَدْ يُسأَلُ الواحِدُ منَّا عن عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَن نكُونَ جَاهلِين بحالِه وسِيرَتِه، يَعْني قَدْ يُسأَلُ الواحِدُ منَّا عن أَديبٍ مِن الأُدباءِ فيَشْرح حالَه مِن هامِّه إلى إبهامِه، ويُسأَل بعْض النَّاس عَن سِيرَة النَّبيِّ صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَلَا يعرْفُ مِنها شيئًا، وهذا نقْصٌ بِلا شَكِّ.

فَقِراءَة السِّيرة فِيها مَصالِحُ كثيرةٌ، وهَذا الكِتابُ الَّذي مَعَنا لَا يَخْلُو مِن نَقْصِ كَمَا هُو الْعَادَةُ فِي كُلِّ مؤلَّف، كَمَا قَالَ ابْن رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتاب القواعِد الفقْهِيَّة (١): «يأْبَى اللهُ العِصْمةَ لِكتابٍ غَير كتابِه، ولكِنَّ المنْصِف مَن اغْتَفر قليلَ خَطأِ المرْءِ فِي اللهُ العِصْمةَ لِكتابٍ غَير كتابِه، ولكِنَّ المنْصِف مَن اغْتَفر قليلَ خَطأِ المرْءِ فِي كثيرِ صَوابِه»، فمِن ثَمَّ نرْجُو الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَنْ تكُونَ قراءتُنا لهُ فِيها خدْمةً لَمَذا كثيرِ صَوابِه»، فمِن ثَمَّ نرْجُو الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَنْ تكُونَ قراءتُنا لهُ فِيها خدْمةً لَمَذا الكِتابِ مِن تَخْريجِ مَا يَحَاجُ إِلَى التَّخريجِ، والتَّعليقِ علَيْه، فيكونُ فِي هَذا مصلحَةٌ كبيرةٌ للْكِتاب ومؤلِّفِه.



<sup>(</sup>١) القواعد لابن رجب (ص:٣).

#### مقدمة المصنف

قَال الشَّيخُ مُحَمَّد الخضَريُّ -رَحِمَه اللهُ تَعالَى- فِي كِتابِه (نُورُ اليَقِينِ فِي سِيرَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ):

«نَحْمَدُكَ يَا مَنْ أَوْضَحْتَ لَنَا سُبُلَ الهِدَايَةِ، وَأَزَحْتَ عَنْ بَصَائِرِنَا غِشَاوَةَ الغِوَايَةِ، وَنُصَلَّى وَنُصَلَّى وَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ أَرْسَلْتَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَعَلَى الأَصْحَابِ الَّذينَ هَجَرُوا الأَوْطَانَ يَبْتَغُونَ مِنَ اللهِ الفَصْلَ وَالرِّضُوانَ، وَالأَنْصَارِ الَّذينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَبَذَلُوا لِإِعْزَازِ الدِّينِ مَا جَمَعُوا وَمَا التَّحُرُوا، أَمَّا بَعْدُ.

فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ الخُضَرِيُّ ابْنُ المَرْحُومِ الشَّيْخِ عَفِيفِي البَاجُورِيِّ: كُنْتُ أَجِدُ مِنْ نَفْسِي مُنْذُ النَّشْأَةِ الأُولَى ارْتِياحًا لِقِرَاءَةِ تَوَارِيخِ السَّالِفِينَ وَقَصَصِ الغَابِرِينَ، وَأَجِدُهَا لِعَقْلِ الإِنْسَانِ أَحْسَنَ مُهَذَّبٍ وَأَنْصَحَ مُعَلِّم، وَكُنْتُ أَرَى فِي تَارِيخِ نَبِينَا عَيْهِ الطَّقَلِ الإِنْسَانِ أَحْسَنَ مُهَذِّبٍ وَأَنْصَحَ مُعَلِّم، وَكُنْتُ أَرَى فِي تَارِيخِ نَبِينَا عَيْهِ السَّلَامِينَ، فَإِنَّهُ يَدُلُّهُمْ عَلَى مَا يَجِبُ اتّبَاعَهُ هَجَرَ أَوْطَانَه وَبِلَادَهُ أَعْظَمَ مُرَبِّ لِأَفْكَارِ المُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَدُلُّهُمْ عَلَى مَا يَجِبُ اتّبَاعَهُ وَمَا يَلْفُوسِ النَّافِرَةِ وَالتَّأْلِيفِ بَيْنَ القُلُوبِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالحُكَّامِ مِنَ الْجُنُوشِ وَمَا يَلْفُوسِ النَّافِرَةِ وَالتَّأْلِيفِ بَيْنَ القُلُوبِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالحُكَّامِ مِنَ الْجُنَونِ اللَّهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالحُكَّامِ مِنَ الْجُنَونِ اللَّهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكَّامِ مِنَ الْجُنوبِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكَّامِ مِنَ الْعُلُوبِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكَامِ مِنَ الْقُلُوبِ اللَّولِ المُعْرَاقِ مَا يَعَالَقُ مِنْ الْمُؤْولِ الْمُوبِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكَامِ مِنَ الْعُوبِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْعُنْتُ مُن سِواهُمْ، وَمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ وَمَا يَتَعَلَقُ بِالْعَامَةِ مِنَ الْحُلُومِ مِنْ الْحُوبِ مُ وَصَيْرُورَةِ مُ يَدًا عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

فَكُنْتُ أَجِدُ مِنْ قِرَاءَتِهَا ارْتِيَاحًا عَظِيمًا وَكَانَتْ نَفْسِي كَثِيرًا مَا تَأْسَّفَ عَلَى تَرْكِ المُسْلِمِينَ لَهَا، فَقَلَّمَا أَجِدُ مَنْ يَشْتَغِلُ بِهَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أُقدِّمُ لَهَمُ العُذْرَ بِتَطْوِيلِ المُسْلِمِينَ لَهَا، فَقَلَّمَ العُذْرَ بِتَطْوِيلِ المُثَنِّ المُؤَلَّفَةِ فِي هَذَا المَوْضُوعِ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ مَدِينَةَ المَنْصُورَةِ جَمَعَتْنِي النَّوَادِي مَعَ (مَحْمُود بِكْ سَالِم) القَاضِي بِمَحْكَمَةِ المَنْصُورَةِ المُخْتَلَطَةِ، فَوَجَدْتُ مِنْهُ عِلْمًا بِدِينِهِ تَقِفُ دُونَهُ فُحُولُ الرِّجَالِ بِمَحْكَمَةِ المَنْصُورَةِ المُخْتَلَطَةِ، فَوَجَدْتُ مِنْهُ عِلْمًا بِدِينِهِ تَقِفُ دُونَهُ فُحُولُ الرِّجَالِ وَتَتَأَخَّرُ عَنْ مُسَابَقَتِهِ فِيهِ الأَبْطَالُ، فَقَلَّمَا تُوضَعُ مَسْأَلَةٌ دِينِيَّةٌ إِلَّا وَجَدْتُهُ مُبَرِّزًا فِيهَا، مُفْصِحًا عَنِ الجَوَابِ عَنْهَا.

أمَّا عِلْمُهُ بِسِيرةِ الرَّسُولِ الأَكْرِمِ عَلَيْهُ فَعِنْدَهُ مِنْهَا الْخَبَرُ اليقِينُ، وَكُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُهُ يَتَشَوَّقُ لِعَمَلِ سِيرةٍ خَالِيةٍ مِنَ الحَشْوِ وَالتَّعْقِيدِ تَنْتَفِعُ بِهَا عَامَّةُ المُسْلِمِينَ، فَقُلْتُ: يَا لله! لَقَدْ وَافَقَ هَذَا السَّيِّدُ الكَرِيمُ مَا فِي نَفْسِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرَى فِي عَزِيمَتِي قُصُورًا عَنْ تَنْفِيذِ رَغْبَيْهِ وَتَنْمِيمٍ أُمْنِيَتِهِ، فَإِنَّ المَقَامَ عَظِيمٌ، وَصُعُوبَاتُهُ عَزِيمَتِي قُصُورًا عَنْ تَنْفِيذِ رَغْبَيْهِ وَتَنْمِيمٍ أُمْنِيَتِهِ، فَإِنَّ المَقَامَ عَظِيمٌ، وَصُعُوبَاتُهُ أَعْظُمُ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَ مِنَ الأَمْرِ بَدَا تِلْقَاءَ مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ كِبَارِ رِجَالِ المَنْصُورَةِ، فَقُمْتُ أَعْظُمُ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَ مِنَ الأَمْرِ بَدَا تِلْقَاءَ مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ كِبَارِ رِجَالِ المَنْصُورَةِ، فَإِنَّهُمْ أَكْثُرُوا مِنَ الأَمَانِي لِعَمَلِ هَذَا الكِتَابِ العَمِيمِ النَّفْعِ الجَزِيلِ الفَائِدَةِ، فَقُمْتُ فَإِنَّهُمْ أَكْثُرُوا مِنَ الأَمَانِي لِعَمَلِ هَذَا الكِتَابِ العَمِيمِ النَّفْعِ الجَزِيلِ الفَائِدةِ، فَقُمْتُ مُعْتَمِدًا عَلَى الله رَاحِيًا مِنْهُ أَنْ يُوفَقِينِي لِهَا فِيهِ رِضَاهُ، وَوَاصَلْتُ السَّيْرَ بِالسُّرَى حَتَّى مَتَعِيدًا مِنْهُ أَنْ يُوفَقِينِي لِهَا فِيهِ رِضَاهُ، وَوَاصَلْتُ السَّيْرَ بِالسُّرَى عَذْبَ المُورِدِ، تَنْتَفِعُ بِهِ العَامَّةُ، وَتَرْجِعُ اللهِ سَهْلَ المَنالِ عَذْبَ المَوْرِدِ، تَنْتَفِعُ بِهِ العَامَّةُ، وَتَرْجِعُ اللهِ الْخَاصَةِ.

وَقَدْ كَانَ مَوْدِدِي فِي تَأْلِيفِهِ: القُرْآنَ الشَّرِيفَ وَصَحِيحَ السُّنَّةِ مِمَّا رَوَاهُ الإِمَامَانِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَلَمْ أَخْرُجْ عَنْهُ مَا إِلَّا فِيهَا لَا بُدَّ مِنْ تَفْهِيمِ العِبَارَاتِ

فَكَانَ يُسَاعِدُنِي (الشِّفَاءُ) لِلْقَاضِي عِيَاضٍ، وَ(السِّيرَةُ الْحَلَبِيَّةُ وَاللَوَاهِبُ اللَّدُّنِيَّةُ) لِلْقَسْطَلَّانِي، وَ(إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) لِلْغَزَّالِيِّ.

هَذَا وَأَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَيْضِ فَصْلِهِ أَنْ يُوفِّقَ أَئِمَّتَنَا وَأُمَـرَاءَنَا لِلاقْتِدَاءِ بِسَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَالًا وَأُمَـرَاءَنَا لِلاقْتِدَاءِ بِسَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَالًا رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِحْيَاءِ مَعَالِمِ دِينِهِ حَتَّى يُؤيَّدُوا بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَقَدْ أَنْ نَشْرَعَ فِيهَا قَصَدْنَاهُ مُسْتَعِينِينَ بِحَوْلِ اللهِ فَنَقُولَ:

## النَّسَبُ الشَّرِيفُ:

السَّيِّدُ الأَكْرَمُ الَّذي شَرُف النَّاس بِو جُودِهِ [٢] ...

[1] المَوْلى: يُطْلَق عَلى عدَّة معانٍ، مِنها السيِّد كَما يُقالُ: هَذا موْلَى فُلانٍ، أَيْ سيِّدهُ، وَلا شكَّ أَنَّه سيدُنَا، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيْ: «لَا يَسْتَهُو يَنَكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَالله مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي الله الله الله عَنْ أَبَاحَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَالله مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اليَّي أَنْزَلَنِي الله الله الله عَنْدُوا.

[7] قولُه رَحْمَهُ اللّهُ: «الَّذِي شُرُف النَّاسُ بوجُودِه»، عبارةٌ ليست سدَيدةً، فقَد شرُف النَّاس برسالتِه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَلَمَذَا فَالَّذِينَ يَعتفلونَ بعيدِ الميلادِ النَّبويِّ مُحُطِئُون؛ لأنَّه شرفٌ إلا بعدَ أن بُعِث بالرِّسالة؛ ولهذا فالَّذينَ يَعتفلونَ بعيدِ الميلادِ النَّبويِّ مُحُطِئُون؛ لأنَّه لو قُدِّر أن يكون هناكَ احتفالُ لكانَ الاحتفالُ بشيئين: ببِعْثَتِه وبهجْرَتِه، أمَّا بِعثتُه فقد شعَّ منها المُلك والدَّولة، أمَّا ولادتُه فقط فإنَّه لم يحصُل منها المُلك والدَّولة، أمَّا ولادتُه فقط فإنَّه لم يحصُل بها للنَّاس ذلك النورُ الَّذي حصَل بعْد بِعْثَتِه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٣، رقم ١٢٥٥١).

هُوَ مُحَمَّدُ، بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ زَوْجِهِ آمِنَةُ الْبِنْتِ وَهْبِ الزُّهْرِيَّةِ القُرَشِيَّةِ، ابْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ مِنْ زَوْجِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَمْرٍ وِ المَخْزُومِيَّةِ القُرَشِيَّةِ، وَكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ شَيْخًا مُعَظَّمًا فِي قُرَيْشٍ يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِ فِي مُشْكِلَاتِهِمْ وَيُقَدِّمُونَهُ فِي مُهِمَّاتِهِمْ المَالِ.

> ابْنِ هَاشِمٍ مِنْ زَوْجِهِ سَلْمَى بِنْتِ عَمْرِهِ النَّجَّارِيَّةِ الخَزْرَجِيَّةِ. ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ زَوْجِهِ عَاتِكَةَ بِنْتِ مُرَّة السُّلَمِيَّةِ.

لَكِنْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ أَجْمَعُوا رَأْيَهُمْ عَلَى أَلَّا يَثْرَكُوا بَنِي عَمِّهِمْ عَبْدِ الدَّارِ يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذِهِ المَفَاخِرِ، وَكَادَ يُفْضِي الأَمْرُ إِلَى القِتَالِ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَ الأَمْرَ عُقَلَاءُ الفَرِيقَيْنِ فَأَعْطَوْا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ، فَدَامَتَا فِيهِمْ إِلَى أَنِ انْتَهَتَا لِلْعَبَّاسِ الفَرِيقَيْنِ فَأَعْطُوْا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ، فَدَامَتَا فِيهِمْ إِلَى أَنِ انْتَهَتَا لِلْعَبَّاسِ الْفَرِيقَيْنِ فَأَعْطُوا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ، فَدَامَتَا فِيهِمْ إِلَى أَنِ انْتَهَتَا لِلْعَبَّاسِ ابْنَ عَبْدِ المُطَلِّلِ ثُمَّ لِبَنِيهِ مِنْ بَعْدِهِ،

فقولُه: «شرُف النَّاس بوجودِه» فِيها نظرٌ، والصَّواب أن يُقال: برسالَتِه، أيْ: نالُوا الشَّرف برسالَتِه صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم.

[١] قُولُه: ﴿ زُوْجِهِ ﴾ أَيْ آمِنَة زَوْجِ عَبْدِ اللهِ.

[٢] ويدُلُّ لهذَا أنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي يَوْم حُنَيْنٍ يقولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ؛ وذلِك لأنَّ عبدَ المطَّلب أشهَرُ مِن عبدِ اللهِ فِي عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنُ عبدِ اللهِ فِي عَبْدِ اللهِ فِي عَبْدِ اللهِ فِي مَعْامِ الشَّجاعَةِ وَرَيْشٍ؛ لأَنَّه ذُو رأي سديدٍ، ولأَنَّه سيدٌ في قومِه، فانْتَمَى النَّبِيُ ﷺ إليه في مقامِ الشَّجاعَةِ والإِقْدَامِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهد، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦).

أَمَّا الحِجَابَةُ فَبَقِيَتْ بِيَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَأَقرَّهَا لَهُمُ الشَّرْعُ، فَهِيَ فِيهِمْ إِلَى الآنِ، وَهُمْ الثَّرْعُ الْحَجَابَةُ فَبَقِيتْ بِيَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَأَمَّا اللِّواءُ بَنُو شَيْبَةَ بْنِ عُبْدِ الدَّارِ، وَأَمَّا اللِّواءُ فَدَامَ فِيهِمْ حَتَّى أَبْطَلَهُ الإِسْلَامُ وَجَعَلَهُ حَقًّا لِلْخَلِيفَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَضَعُهُ فِيمَنْ يَرَاهُ صَالِحًا لَهُ وَكَذَلِكَ النَّدُوةُ.

وَقُصَيُّ ابْنُ كِلَابٍ مِنْ زَوْجِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَهِيَ يَهَانِيَةٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً.
ابْنِ مُرَّةً مِنْ زَوْجِهِ هِنْدِ بِنْتِ سُرَيْرٍ مِنْ بَنِي فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ.
ابْنِ كُعْبٍ مِنْ زَوْجِهِ وَحْشِيَّةً بِنْتِ شَيْبَانَ مِنْ بَنِي فِهْرٍ أَيضًا.
ابْنِ كُعْبٍ مِنْ زَوْجِهِ أُمِّ كَعْبٍ مَارِيَّةَ بِنْتِ كَعْبٍ مِنْ قُضَاعَةً.
ابْنِ فُؤلِبٍ مِنْ زَوْجِهِ أُمِّ كَعْبٍ مَارِيَّةَ بِنْتِ كَعْبٍ مِنْ قُضَاعَةً.
ابْنِ غَالِبٍ مِنْ زَوْجِهِ أُمِّ لُؤيٍّ سَلْمَى بِنْتِ عَمْرٍ و الخُزَاعِيِّ.

ابْنِ فِهْرٍ مِنْ زَوْجِهِ أُمِّ غَالِبٍ لَيْلَ بِنْتِ سَعْدٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَفِهْرٌ هُوَ قُرَيْشٌ فِي قَوْلِ الأَكْثَرِينَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ اثْنَتَي عَشْرَةَ قَبِيلَةً: بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ، وَبَنُو عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصِيٍّ، وبَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصِيٍّ، وَبَنُو زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَبَنُو مَخْزُومِ بْنِ قَصَيٍّ، وبَنُو أَسْدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصِيٍّ، وَبَنُو نُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَبَنُو مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ، وَبَنُو تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، وَبَنُو عَلِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ هُمَّ مَيْ وَبَنُو تَيْمٍ بْنِ غَلْمِ بْنِ غَالِبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ فَهْرٍ، وَبَنُو عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَبَنُو تَيْمِ بْنِ غَالِبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، وَبَنُو عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَبَنُو تَيْمِ بْنِ غَالِبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ فَهْمٍ، وَبَنُو عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَبَنُو تَيْمِ بْنِ غَالِبٍ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ فَهْمٍ، وَبَنُو مُكَادِبٍ بْنِ فِهْرٍ، وَالمُقِيمُونَ مِنْهُمْ بِمَكَّةَ يُسَمَّوْنَ قُرَيْشَ البِطَاحِ، والَّذِينَ بِضَوَاحِيهَا قُرَيْشَ الظَوَاهِرِ.

ابْنِ مَالِكٍ مِنْ زَوْجِهِ جَنْدَلَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مِنْ جُرْهُمٍ.

ابْنِ النَّصْرِ مِنْ زَوْجِهِ عَاتِكَةً بِنْتِ عَدُوانَ مِنْ قَيْسِ عِيلَانَ.

ابْنِ كِنَانَةَ مِنْ زَوْجِهِ بَرَّةَ بِنْتِ مُرِّ بْنِ أُدّ.

ابْنِ خُزَيْمَةً مِنْ زَوْجِهِ عُوَانَةً بِنْتِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ عِيلَانَ.

ابْنِ مُدْرِكَةً مِنْ زَوْجِهِ سَلْمَى بِنْتِ أَسْلَمَ مِنْ قُضَاعَةً.

ابِنِ إِلْياسَ مِنْ زَوْجِهِ خِنْدَفٍ، المَضْرُوبِ بِهَا المَثَلُ فِي الشَّرَفِ وَالمَنَعَةِ.

ابْنِ مُضَرَ مِنْ زَوْجِهِ الرَّبَابِ بِنْتِ جَنْدَةَ بْنِ مَعَدٍّ.

ابْنِ نَزَارِ مِنْ زَوْجِهِ سَوْدَةَ بِنْتِ عُكِّ.

ابْنِ مَعَدِّ مِنْ زَوْجِهِ مُعانَةَ بِنْتِ جَوْشَم مِنْ جُرْهُمٍ.

ابْنِ عَدْنَانَ.

هَذَا هُوَ النَّسَبُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ عُلَمَاءِ التَّارِيخِ وَالْمُحَدِّثِينَ، أَمَّا النَّسَبُ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ طَرِيقٌ، غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَسَبَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ طَرِيقٌ، غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَسَبَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُ فِيهِ طَرِيقٌ، غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَسَبَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَلَا يَكِي يَا يَعْرَبُ اللَّهُ عَوْرِيَةٍ [1]، نَسَبُ شَرِيفٌ كَمَا تَرَى، يَنتَهِي إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [1] أَبِي الْعَرَبِ اللَّسْتَعْرِبَةِ [1]، نَسَبُ شَرِيفٌ كَمَا تَرَى، آبَاءُ طَاهِرُونَ وَأُمَّهَاتُ طَاهِرَاتٌ.

[1] وَإِجَاعُهِم هذا مستنِدٌ إلى القرآنِ الكريم، فإنَّ إبراهيمَ وإسماعيلَ كانَا يقولانِ: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَتِكَ ﴾ [البقرة:١٢٩]، وقد أجمعَ المسلِمُونَ عَلى أَنَّه لم يوجَدْ رسولٌ مِن بَني إسماعيلَ إلا محمدٌ صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم.

[٢] قولُه رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «العرب المستعربة»: لأنَّ العربَ نوعانِ: عرَبٌ عارِبَةٌ وعرَبٌ

لَمْ يَزَلِ عَلَيهِ الصَّلَا وَالسَّلَامُ يَنْتَقِلُ مِنْ أَصْلَابِ أُولَئِكَ إِلَى أَرْحَامِ هَوُلَاءِ حَتَّى اخْتَارَهُ اللهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا مِنْ أَوْسَطِ العَرَبِ نَسَبًا فَهُوَ مِنْ صَمِيمٍ قُرَيْشٍ الَّتِي لَهَا القَدَمُ الأُولَى فِي الشَّرَفِ وَعُلُوِّ المَكَانَةِ بَيْنَ العَرَبِ وَلَا يَجِدُ فِي سِلْسِلَةِ آبَائِهِ إِلَّا كِرَامًا القَدَمُ الأُولِي فِي الشَّرَفِ وَعُلُوِّ المَكَانَةِ بَيْنَ العَرَبِ وَلَا يَجِدُ فِي سِلْسِلَةِ آبَائِهِ إِلَّا كِرَامًا لَيْسَ فِيهِمْ مُسْتَرْ ذَلُ ، بَلْ كُلُّهُمْ سَادَةٌ قَادَةٌ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ آبَائِهِ مِنْ أَرْفَعِ قَبَائِلِهِنَ لَيْسَ فِيهِمْ مُسْتَرْ ذَلُ ، بَلْ كُلُّهُمْ سَادَةٌ قَادَةٌ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ آبَائِهِ مِنْ أَرْفَعِ قَبَائِلِهِنَ لَيْسَ فِيهِمْ مُسْتَرْ ذَلُ ، بَلْ كُلُّهُمْ سَادَةٌ قَادَةٌ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ آبَائِهِ مِنْ أَرْفَعِ قَبَائِلِهِنَ النَّيْسِ وَطَهَارَةَ المُولِدِ مِنْ شُرُوطِ النَّبُوقِ، وَكُلُّ اجْتَهَاعٍ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَمْ يَنَلْ نَسَبَهُ شَيْءٌ مِنْ سِفَاحِ الجَاهِلِيَّةِ، بَلْ طَهَرَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ اللهِ.

## زُوَاجُ عَبْدِ اللَّهِ بِآمِنَةً وَحَمْلُهَا:

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ أَحَبِّ وَلَدِ أَبِيهِ إِلَيْهِ فَزَوَّجَهُ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَسِنَّهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَسِنَّهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ نَسَبًا وَمَوْضِعًا، وَلَيَّا دَخَلَ عَلَيْهَا حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَبُوهُ أَنْ تُوفِي بَعْدَ الْحَمْلِ بِشَهْرَيْنِ، وَدُفِنَ بِالمَدِينَةِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَارِ، وَدُفِنَ بِالمَدِينَةِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَارِ، وَدُفِنَ بِالمَدِينَةِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَارِ، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بِتِجَارَةٍ إِلَى الشَّامِ فَأَدْرَكَتُهُ مَنِيَّتُهُ بِالمَدِينَةِ وَهُو رَاجِعٌ، وَلَمَّا أَتَتَتْ مُذَلِّ أَمُنَ مَنْ تَعُلُ الْمِنَةَ وَضَعَتْ وَلَدَهَا،

مستعرِبَة، فمَن أصلُهم العربيَّةُ هُم العرَبُ العارِبَة كَقَحْطانَ فِي اليَمنِ، ومَن كان مستعرِبًا فقد أَخَذ العربِيةَ عنْ هؤلاءِ كَإِسمَاعيلَ؛ لأنَّ الأصلَ أن لغة إسماعيلَ هي لغَةُ أبيهِ إبراهيمَ وليست اللغة العربية، لكنَّه أخذ العربية حينها نزَل في مكة وأتى إليه مَن حولها فتعلَّموا العربية، فسُمُّوا عربًا مستعرِبَة، وهُم أفضَلُ مِن العرَب العارِبَة.

وَقَدْ حَقَّقَ المَرْحُومُ مَحْمُودُ بَاشَا الفَلَكِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، تَاسِعَ رَبِيعِ الأَوَّلِ، المَوَافِقَ لِلْيَوْمِ العِشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَخَسْ مِئَةٍ مِنَ الْمِيلَادِ، وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي دَارِ مِئَةٍ مِنَ الْمِيلَادِ، وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي دَارِ مِئَةٍ مِنَ اللَيلَادِ، وَهُو يُوَافِقُ السَّنَةَ الأُولَى مِنْ حَادِثَةِ الفِيلِ، وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي دَارِ أَي طَالِبٍ، بِشِعْبِ بَنِي هَاشِم، وَكَانَتْ قَابِلَتَهُ الشِّفَاءُ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، وَلَكَ أَنْ مُسلَتْ أُمَّهُ لِجِدِّهِ تُبَشِّرُهُ فَأَقْبَلَ مَسْرُورًا وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الاسْمُ وَلَمَّا وَلِدَ أَرْسَلَتْ أُمَّهُ لِجِدِّهِ تَبَشِّرُهُ فَأَقْبَلَ مَسْرُورًا وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الاسْمُ شَائِعًا قَبْلُ عِنْدَ العَرَبِ، وَلَكِنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُحَقِّقَ مَا قَدَّرَهُ وَذَكَرَهُ فِي الكُتُبِ الَّتِي شَائِعًا قَبْلُ عِنْدَ العَرَبِ، وَلَكِنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُحَقِّقَ مَا قَدَّرَهُ وَذَكَرَهُ فِي الكُتُبِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الأَنْبِيَاءُ كَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، فَأَلْهَمَ جَدَّهُ أَنْ يُسَمِّيةُ بِذَلِكَ إِنْفَادًا لِأَمْرِهِ، وَكَانَتْ حَاضِنَتَهُ أُمُّ أَيْمَنَ بَرَكَةُ الْجَبَشِيَّةُ أَمَةُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَرْضَعَهُ ثُويْبَةُ وَكَانَتْ حَاضِنَتَهُ أُمُ أَيْمَنَ بَرَكَةُ الْجَبَشِيَّةُ أَمَةُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَرْضَعَهُ ثُويْبَةً وَكَانَتْ حَاضِنَتَهُ أَمْ أَيْمَنَ بَرَكَةُ الْجَبَشِيَّةُ أَمَةُ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَرْضَعَهُ ثُويْبَةً وَكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ، وَأَولُ مَنْ أَرْضَعَهُ ثُويْبَةً أَمَةً أَيْهُ عَمِّهُ أَي هَا لِللهِ اللّهِ الْمُ لَالَهُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُ الْمُعْمَلَ الْمُولُولُ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُولُ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُقَادُا لِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

#### الرَّضَاعُ:

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ العَرَبِ أَنْ يَلْتَمِسُوا المَرَاضِعَ لِمَوَالِيدِهِمْ فِي البَوَادِي؛ لِيَكُونَ أَنْجَبَ لِلْوَلَدِ وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْمُرَبَّى فِي الْمُدُنِ يَكُونُ كَلِيلَ الذِّهْنِ فَاتِرَ العَزِيمَةِ،

[1] قولُه: «استَبْشر العالَمُ بهذَا المولودِ» إن أرَاد بهذَا أنّه فِي النّهاية فهذا حقٌّ أنَّ النّاس فرِحُوا بهذا الرَّسولِ الكَريمِ، وإِن قصد أنّه عند وضعِه فهذا ليس بصَحيحٍ؛ لأنّه لم يكُن عُلِم أنّه نبيٌّ، وأمّا ما ذُكر من أنّه انشقَّ إيوانُ كِسْرى وحصَل كذا وكذا في مَكانِ كذا، فهذا لا أصْلَ لَهُ.

فَجَاءَتْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ يَطْلُبْنَ أَطْفَالًا يُرْضِعْنَهُمْ، فَكَانَ الرَّضِيعُ المَحْمُودُ مِنْ نَصِيبِ حَلِيمَة بِنْتِ أَبِي ذُوَّيبِ السَّعْدِيَّةِ، وَاسْمُ زَوْجِهَا أَبُو كَبْشَةَ وَهُوَ الْحُمُودُ مِنْ نَصِيبِ حَلِيمَة بِنْتِ أَبِي ذُوَّيْبِ السَّعْدِيَّةِ، وَاسْمُ زَوْجِهَا أَبُو كَبْشَةَ وَهُوَ اللَّهِ مُنَ الرَّسُولُ وَيَلِيْهُ حِيْنَهَا يُرِيدُونَ الاسْتِهْزَاءَ بِهِ، فَيَقُولُونَ: الَّذِي كَانَتْ قُريْشُ تَنْسِبُ لَهُ الرَّسُولُ وَيَلِيْهُ حِيْنَهَا يُرِيدُونَ الاسْتِهْزَاءَ بِهِ، فَيَقُولُونَ: هَذَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ [1] يُكلَّمُ مِنَ السَّهَاءِ، وَدَرَّتِ البَرَكَاتُ عَلَى أَهْلِ ذَاكَ البَيْتِ الَّذِينَ أَرْضَعُوهُ مُدَّةً وُجُودِهِ بَيْنَهُمْ، وَكَانَتْ تَرْبُو عَلَى أَرْبَعِ سَنَواتٍ.

### حَادِثَةُ شَقِّ الصَّدْرِ:

وَحَصَلَ لَهُ وَهُو بَيْنَهُمْ حَادِثَةٌ مُهِمَّةٌ، وَهِيَ شَقُّ صَدْرِهِ وَإِخْرَاجُ حَظِّ الشَّيْطَانِ مِنْهُ، فَأَحْدَثَ ذَلِكَ عِنْدَ حَلِيمَةَ خَوْفًا، فَرَدَّنْهُ إِلَى أُمِّهِ، وَحَدَّثَتْهَا قَائِلَةً: بَيْنَا هُو وَإِخْوَتُهُ فِي بَهُم لَنَا خَلْفَ بُيُوتِنَا إِذْ أَتَى أَخُوهُ يَعْدُو، فَقَالَ لِي وَلِأَبِيهِ: ذَاكَ أَخِي وَإِخُوتُهُ فِي بَهُم لَنَا خَلْفَ بُيُوتِنَا إِذْ أَتَى أَخُوهُ يَعْدُو، فَقَالَ لِي وَلِأَبِيهِ: ذَاكَ أَخِي الْقُرشِيُّ قَدْ أَخَذَهُ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَاهُ، فَشَقًا بَطْنَهُ، فَهُمَا يَسُوطَانِهِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوهُ نَحْوَهَ، فَوَجَدْنَاهُ مُنْتَقِعًا لَوْنُه، فَالتَزَمْتُهُ وَالتَزَمُهُ أَبُوهُ، فَقُلْنَا لَهُ:

[1] ومن ذَلك قالَ أَبُو سُفيانَ حِين كلِّم هرَقْل عَن صِفَةِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم - وشَعر بأَنَّ هرَقْل خافَ قالَ: «لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنْ يَخَافَهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ» (١) ، أَمِر: يعْنِي عظُم، ومنْهُ قولُه تعالى: ﴿لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ [الكهف: ٧]، أَيْ : عَظيمًا، وملِك بَنِي الأَصْفَر: هُو ملِك الرَّومِ، وفِي ذلِك الوَقْت كانَتِ الرَّوم والفُرْس أَيْ: عَظيمًا، وملِك بَنِي الأَصْفَر: هُو ملِك الرَّومِ، وفِي ذلِك الوَقْت كانَتِ الرَّوم والفُرْس أَكْبرَ دوْلَتينِ فِي الشَّرقِ الأَوْسَط، ثُمَّ أَمِر أَمْرُ رَسُولِ اللهِ حَتَّى فُتِحت الرُّومُ وفُتِحت الفُرْسُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي ﷺ، رقم (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (١٧٧٣).

مَا لَكَ يَا بُنَيَّ؟ فَقَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَضْجَعَانِي، فَشَقَّا بَطْنِي، فَالتَمَسَا فِيهِ شَيْئًا، فَأَخَذَاهُ وَطَرَحَاهُ وَلَا أَدْرِي مَا هُوَ<sup>11</sup>.

# وَفَاةُ آمِنَةَ وَكَفَالَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَوَفَاتُهُ وَكَفَالَةُ أَبِي طَالِبٍ:

ثُمَّ إِنَّ أُمَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْهَا، وَتَوَجَّهَتْ بِهِ إِلَى اللَّدِينَةِ لِزِيَارَةِ أَخْوَالِ أَبِيهِ بَنِي عَلِيَةً مَنيَّتُهَا فِي الطَّرِيقِ، فَهَاتَتْ بِالأَبْوَاءِ [<sup>٢]</sup>، عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، وَبَيْنَهَا هِيَ عَائِدَةٌ أَدْرَكَتْهَا مَنيَّتُهَا فِي الطَّرِيقِ، فَهَاتَتْ بِالأَبْوَاءِ [<sup>٢]</sup>،

[1] بعضُ العُلَماءِ يُنكِر هذَا الشَّقَّ، ويقُول أنَّ النَّبي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم- إنَّما شُقَّ صدرُه ليْلَةَ الإِسْراءِ، وأمَّا هذِه القصَّةُ فلَم تثْبُتْ، وهذَا هُو الأقْرَبُ.

[٢] أُشكِل على البَعْض في مسألَةِ والِدَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، مَا حَكْمُهما وقَدْ مَاتَا في الجاهليَّةِ، أهُما فِي النَّارِ؟ لكنَّ حلَّ هذَا الإشكالِ قَدْ بيَّنه الرَّسولُ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى الله عليه وعلَى الله عليه وعلَى الله عن أبيه، فقال لَهُ النَّبِيُّ: «هُوَ فِي النَّارِ»، فلكَّا انْصرَ ف الرَّجلُ كأنَّه مُغْضَبُ نادَاهُ النَّبِي عَلَيْهِ وقال: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» (١)، وأمَّا أمَّه فيفتينَا عَن ذلكَ الرَّسولُ عَينهِ الصَّلاَهُ، فقد قالَ عَلَيْهِ أَنَّه استأذَن اللهَ تعالَى أَنْ يستَغْفِر لأمِّهِ فلمْ يأذَنْ له واستأذَن الله تعالَى أَنْ يستَغْفِر لأمِّهِ فلمْ يأذَنْ لَه واستأذَن أَنْ وَرَ قَبْرَها فأذِن لَهُ (٢).

فإِن قِيل: ولكِنَّ العَقْل قد يأْبَى أَنْ يكونَ والِدَا النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّارِ لمكَانَتِه عندَ اللهِ عَنَّهَجَلًا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، رقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عَزَّقَ جَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦).

فَحَضَنَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ، وَكَفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَرَقَّ لَهُ رِقَّةً لَمْ تُعْهَدْ لَهُ فِي وَلَدِهِ، لِهَا كَانَ يَظْهَـرُ عَلَيْهِ مِمَّا يَدلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ شَأْنًا عَظِيـمًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَكَانَ يُكْرِمُهُ غَايَـةَ الإِكْرَامِ اللَّ

وَلَكِنْ لَمْ يَلْبَثْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَنْ تُوُفِّي بَعْدَ ثَهَانِي سَنَواتٍ مِنْ عُمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فَكُورًا، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ مُقِلَّا مِنَ فَكَفَلَهُ شَقِيقُ أَبِيهِ أَبُو طَالِبٍ مُقِلَّا مِنَ الْهَالِ فَبَارَكَ اللهُ لَهُ فِي قَلِيلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ كَفَالَةِ عَمِّهِ مِثَالَ القَنَاعَةِ وَالبُعْدِ اللهَ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ مَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ كَفَالَةِ عَمِّهِ مِثَالَ القَنَاعَةِ وَالبُعْدِ اللهَ لَهُ اللهُ لَهُ عَنْ السَّفَاسِفِ الَّتِي يَشْتَغِلُ بِهَا الأَطْفَالُ عَادَةً كَهَا رَوَتْ ذَلِكَ أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَتُهُ، عَنِ السَّفَاسِفِ الَّتِي يَشْتَغِلُ بِهَا الأَطْفَالُ عَادَةً كَهَا رَوَتْ ذَلِكَ أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَتُهُ، فَكَانَ إِذَا أَقْبَلَ وَقْتُ الأَكْلِ جَاءَ الأَوْلَادُ يَخْتَطِفُونَ وَهُوَ قَانِعٌ بِهَا سَيْيَسِّرُهُ اللهُ لَهُ.

## السُّفَرُ إِلَى الشَّامِ:

وَلَيَّا بَلَغَتْ سِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ الْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَرَادَ عَمُّهُ وَكَفِيلُهُ السَّفَرَ بِتِجَارَةٍ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَعْظَمَ الرَّسُولُ ﷺ فِرَاقَهُ فَرَقَ لَهُ وَأَخَذَهُ مَعَهُ، وَهَذِهِ هِيَ بِتِجَارَةٍ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَعْظَمَ الرَّسُولُ ﷺ فِرَاقَهُ فَرَقَ لَهُ وَأَخَذَهُ مَعَهُ، وَهَذِهِ هِي الرِّحْلَةُ الأُولَى، وَلَمْ يَمْكُثُوا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى رِجَالِ القَافِلَةِ وَهُمْ الرِّحْلَةُ الأُولَى، وَلَمْ يَمْكُثُوا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى رِجَالِ القَافِلَةِ وَهُمْ بِقُرْبِ بُصْرَى بَحِيرَى الرَّاهِبُ،

قُلنا: اقْبَل ما سمِعْتَ عَن الرَّسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ودَعِ المَرَاءَ، ومَا دامَ قَدْ صحَّ عَن النبيِّ ﷺ شيئًا فَلا تَبْغِ بِه بَديلًا.

[1] وهَذا مِن تَمَامِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴾ [الضحى:٦]، فإنَّ أَبَاه ماتَ وهُو حَمْل، وأَمُّه ماتَتْ وهُو صَغِيرٌ، وكَفلَه جدُّه عبْدُ المطِّلب وَهُو سيِّدُ ساداتِ قُريْشٍ، ومَع هَذا قدْ عطَفَه اللهُ علَيْه، فكان يُكْرِمُه ويجلُّه أكثَر مِن وَلَدِه، فاللَّهُم لكَ الحَمْد.

فَسَأَلَهُمْ عَمَّا رَآهُ فِي كُتُبِهِمُ الْمَقَدَّسَةِ مِنْ بِعْثَةِ نَبِيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فِي هَذَا الزَّمَنِ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِلْآنَ<sup>اا</sup>، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ كَثِيرًا مَا كَانَ يَلْهَجُ بِهَا أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِذِهِ فَلَعَنَةُ اللّهِ عَلَى وَنَصَارَى قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِذِهِ فَلَعَنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

### حَرْبُ الفِجَارِ:

وَلَمَّا بَلَغَتْ سِنَّهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عِشْرِينَ سَنَةً حَضَرَ حَرْبَ الْفِجَارِ، وَهِيَ حَرْبٌ كَانَتْ بَيْنَ كِنَانَةَ وَمَعَهَا قُرَيْشٌ، وَبَيْنَ قَيْسٍ، وَسَبَبُهَا أَنَّهُ كَانَ لِلنُّعْهَا فُرُيشٌ، وَبَيْنَ قَيْسٍ، وَسَبَبُهَا أَنَّهُ كَانَ لِلنُّعْهَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ مَلِكِ العَرَبِ بِالحِيرَةِ تِجَارَةٌ يُرْسِلُهَا كُلَّ عَامِ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ لِتُبَاعَ لَهُ، وَكَانَ يُرْسِلُهَا فِي أَمَانِ رَجُلِ ذِي مَنْعَةٍ وَشَرَفٍ فِي قَوْمِهِ لِيُجِيزَهَا، فَجَلَسَ يَوْمًا وَعِنْدَهُ البَرَّاضُ بْنُ قَيْسٍ الكِنَانِيُّ، وَكَانَ فَاتِكًا خَلِيعًا، خَلَعَهُ قَوْمُهُ لِكَثْرَةِ شَرِّهِ، وَعُرْوَةُ بْنُ عُتْبَةَ الرَّحَّالُ، فَقَالَ: مَنْ يُجِيزُ لِي تِجَارَتِي هَذِهِ حَتَّى يُبَلِّغَهَا عُكَاظَ؟ فَقَالَ البَرَّاضُ: أَنَا أُجِيزُهَا عَلَى بَنِي كِنَانَةَ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنَّمَا أُرِيدُ مَنْ يُجِيزُهَا عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَبَيْتَ اللَّعْنَ، أَكَلْبٌ خَلِيعٌ يُجِيزُهَا لَكَ؟ أَنَا أُجِيزُهَا عَلَى أَهْلِ الشِّيحِ وَالقَيْصُومِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ، فَقَالَ البَرَّاضُ: أَوَتُجِيزُهَا عَلَى كِنَانَةَ يَا عُـرْوَةَ؟ قَالَ: وَعَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ، وَتَربَّصَ لَهُ حَتَّى إِذَا خَرَجَ بِالتِّجَارَةِ قَتَلَهُ غَدْرًا، ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولًا يُخْبِرُ قَوْمَهُ كِنَانَةَ بِالْخَبَرِ، وَيُحَذِّرُهُمْ قَيْسًا قَوْمَ عُرُوةَ،

<sup>[1]</sup> بعضُ العُلَماء يقُول: إنَّ قِصَّة بَحِيرى الرَّاهِب ليْسَتْ بِصَحيحَةٍ، والظَّاهِر أنَّها كها قَالُوا.

وَأَمَّا قَيْسٌ فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهَا الْخَبَرُ أَنْ هَمَّتْ لِتُدْرِكَ ثَأْرَهَا حَتَّى أَدْرَكُوا قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ بِنَخْلَةَ، فَاقْتَتَلُوا وَلَمَّا اشْتَدَّ البَأْسُ وَحَمِيَتْ قَيْسٌ احْتَمَتْ قُرَيْشٌ بِحَرَمِهَا، وَكَانَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ قَيْسًا قَالُوا لِخُصُومِهِمْ: إِنَّا لَا نَتْرُكُ دَمَ عُرْوَةَ فَمَوْعِدُنَا عُكَاظُ العَامَ المُقْبِلَ وَانْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ يُحُرِّضُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، فَلَمَّا حَالَ الحَوْلُ جَمَعَتْ قَيْسٌ جُمُوعَهَا، وَكَانَتْ مَعَهَا ثَقِيفٌ وَغَيْرُهَا، وَجَمَعَتْ قُرَيْشٌ جُمُوعَهَا مِنْ كِنَانَةَ وَالْأَحَابِيشَ، وَهُمْ حُلَفَاءُ قُرَيْشٍ، وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي هَاشِم الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَعَهُ إِخْوَتُهُ أَبُو طَالِبِ وَحَمْزَةُ وَالعَبَّاسُ وَابْنُ أَخِيهِ النَّبِيُّ الكَرِيمُ، وَكَانَ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ حَرْبُ بْنُ أُمَيَّةَ وَلَهُ القِيَادَةُ العَامَّةُ لِكَانِهِ فِي قُرَيْشٍ شَرَفًا وَسِنًّا، وَهَكَذَا كَانَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ رَئِيسٌ، ثُمَّ تَنَاجَزُوا الحَرْبَ، فَكَانَ يَوْمًا مِنْ أَشَدَّ أَيَّام العَرَبِ هَوْلًا، وَلِهَا اسْتُحِلُّ فِيهِ مِنْ حُرُمَاتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ مُقَدَّسَةً عِنْدَ العَرَبِ سُمِّي يَوْمَ الفِجَارِ، وَكَادَتِ الدَّائِرَةُ تَدُورُ عَلَى قَيْسٍ حَتَّى انْهَزَمَ بَعْضُ قَبَائِلِهَا، وَلَكِنْ أَدْرَكَهُمْ مَنْ دَعَا الْمُتَحَارِبِينَ لِلصُّلْحِ عَلَى أَنْ يُحْصُوا قَتْلَى الفَرِيقَيْنِ، فَمَنْ وَجَدَ قَتْلَاهُ أَكْثَرَ أَخَذَ دِيَّةَ الزَّائِدِ، فَكَانَتْ لِقَيْسٍ زِيَادَةٌ أَخَذُوا دِيَّتَهَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَتَعَهَّدَ بِهَا حَرْبُ ابْنُ أُمَيَّةً، وَرَهَنَ لِسَدَادِهَا وَلَدَهُ أَبَا سُفْيَانَ.

وَهَكَذَا انْتَهَتْ هَذِهِ الْحَرْبُ الَّتِي كَثِيرًا مَا تُشْبِهُ حُرُوبَ الْعَرَبِ، تَبْدَؤُهَا صَغِيرَاتُ الأُمُورِ حَتَّى أَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَزَاحَ عَنْهُمْ هَذِهِ الضَّلَالَاتُ بِانْتِشَارِ نُورِ الإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ أَلَامًا.

[١] إِن قِيل: مِن أَيْن جَاء خبَرُ حرْب الفِجَار وغيرِها مفصَّلةً إِنْ لم تكُنْ ورَدت

بإِسْنادِ؟

# حِلْفُ الفُضُولِ:

وَعِنْدَ رُجُوعِ قُرَيْشٍ مِنْ حَرْبِ الفِجَارِ تَدَاعُوْا لِحِلْفِ الفُضُولِ، فَتَمَّ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ أَحَدِ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ، وَكَانَ المُتَحَالِفُونَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَبَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى، وَبَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَبَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى، وَبَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَبَنِي اللهِ الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، كَالَفُوا وَتَعَاقَدُوا أَلَّا يَجِدُوا بِمَكَّةَ مَظْلُومًا مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا قَامُوا مَعَهُ حَتَّى ثُرَدَّ إِلَيْهِ مَظْلُمَتُهُ، وَقَدْ حَضَرَ هَذَا الجِلْفَ رَسُولُ اللهِ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا قَامُوا مَعَهُ حَتَّى ثُرَدَّ إِلَيْهِ مَظْلَمَتُهُ، وَقَدْ حَضَرَ هَذَا الجِلْفَ رَسُولُ اللهِ عَمْ أَعْمَامِهِ، وَقَالَ بَعْدَ أَنْ شَرَّفَهُ اللهُ بِالرِّسَالَةِ: «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفًا فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمْ [1]، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الإِسْلَامِ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمْ [1]، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الإِسْلَامِ لَيْ أَسِهِ مُن اللهِ اللهُ مِن الْمَعْمُ اللهُ مَاللهُ إِلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مَبْعُوثٌ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَهَذَا مِنْهَا،....

قلنا: الأَصْل فِي كُلِّ مَا يُروَى أَن يكُونَ بإسْنادٍ، لكن الوَاقِعَ أَنَّ كثيرًا مِن رِوايات كُتب التَّاريخِ لَيْس لها إسنادٌ، لكنَّ النَّاس يتوارَثُونَها بيْنَهم وهِي شائِعةٌ عامَّة، كها تجِدُ في عصْرِنا مثلًا شخْصًا يقول: حصَل في المعْرَكةِ الفُلانيَّةِ كذَا وكذَا مِن القَصصِ، ولَوْ ذهبْتَ تسألُ غيرَه عَن هذِه القَصص مَا وجدْتَ لهذَا سبيلًا، وروَايةُ هذَا النَّوعِ مِن القَصص لا حرَجَ منْهُا، فحكمُ نقلِها كحُكْم أَخْبَار بَني إسْرائِيلَ.

[1] خُمْر: بسكُونِ الميمِ جَمْعُ (حمراء)، ويُخْطِئ مَن قرَأَهَا (حُمُر) بالضَّم؛ فَالحُمُر جَمع (حِمار)، والنَّعم: هِي الإبِل، وكانَت العرَبُ تفخَرُ وتُفاخِرُ بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٣٦٧، رقم ١٢٨٥٩).

وَقَدْ أَقَرَّ دِينُ الإِسْلَامِ كَثِيرًا مِنْهَا يُرْشِدُكَ إِلَى هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "بُعِثْتُ لِأُتَمَّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَقِ»(١)، وَقَدْ دَعَا بِهَذَا الجِلْفِ كَثِيرُونَ فَأَنْصَفُوا [١].

# رِحْلَتُهُ إِلَى الشَّامِ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ:

وَلَمَّا بَلَغَتْ سِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً سَافَرَ إِلَى الشَّامِ المَّةَ التَّانِيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدِ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ سَيِّدَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا وَتُضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ، فَلَمَّا سَمِعَتْ عَنِ السَّيِّدِ مِنَ الأَمَانَةِ وَمَالٍ، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا وَتُضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ، فَلَمَّا سَمِعَتْ عَنِ السَّيِّدِ مِنَ الأَمَانَةِ وَصِدْقِ الحَدِيثِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ حَتَّى سَمَّاهُ قَوْمُهُ الأَمِينَ، اسْتَأْجَرَتْهُ لِيَخْرُجَ وَصِدْقِ الحَدِيثِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ حَتَّى سَمَّاهُ قَوْمُهُ الأَمِينَ، اسْتَأْجَرَتْهُ لِيَخْرُجَ فِي مَالِهَا إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا، وَتُعْطِيهِ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ، فَسَافَرَ مَعَ غُلَامِهَا فِي مَالِهَا إِلَى الشَّامِ تَاجَرًا، وَتُعْطِيهِ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ، فَسَافَرَ مَعَ غُلامِهَا مَنْ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ، فَسَافَرَ مَعَ غُلامِهَا مَنْ مَا كَانَتْ تُعْطِي عَيْرَهُ، فَسَافَرَ مَعَ غُلامِهَا السَّفْرَةِ مِنَ مَا لَكَويم فِي هَذِهِ السَّفْرَةِ مِنَ مَنْ مَا كَانَتْ تُعْظِيم اللَّهُ اللَّهُ السَّامَةُ فَا السَّفْرَةِ مِنَ البَرَكَاتِ مَا حَبَّهُ فِي قَلْبِ مَيْسَرَةَ غُلَامٍ خَدِيجَةً.

### زَوَاجُهُ خَدِيجَةً:

فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَرَأَتْ خَدِيجَةُ رِبْحَهَا العَظِيمَ سُرَّتْ مِنَ الأَمِينِ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ....

[1] لا شكَّ أنَّ هذا الجِلْف الَّذي تعاهَدُوا في الجاهليَّةِ عَلى إقامَتِه مَّا يقْتَضِيه الإسْلامُ؛ لأنَّ مِن الواجِب ردَّ المظَالم إلى أهْلِها، وهؤُلاء إذا تحالَفُوا وهُمْ مِن قَبائِلَ شتَّى صارَ فِي هَذا قَوَّةٌ على ردِّ المظَالم إلى أهْلِها، وفي هذا بَيانُ مكانَةِ هذا البَلَدِ الحرَامِ -مكَّة المكرَّمةِ - حيثُ يتَّفق النَّاس حتَّى في الجاهليَّةِ على ردِّ المظَالم إلى أهْلِها فِيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۲۷۰، رقم ۲۲۱۱) وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البيهقى (۱/ ۱۹۱، رقم ۲۰۵۷).

وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَخْطُبُهُ لِنَفْسِهَا، وَكَانَتْ سِنُّهَا نَحْوَ الأَرْبَعِينَ، وَهِيَ مِنْ أُوسَطِ قُرَيْشٍ حَسَبًا، وَأُوسَعِهِمْ مَالًا، فَقَامَ الأَمِينُ عَلَيْهِالسَّلَامُ مَعَ أَعْمَامِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَمِّهَا عَمْهَا، وَقَدْ خَطَبَ عَمْرِو بْنِ أَسَدٍ، فَخَطَبَهَا مِنْهُ بِوَاسِطَةِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، فَزَوَّجَهَا عَمُّهَا، وَقَدْ خَطَبَ مَعْرِو بْنِ أَسَدٍ، فَخَطَبَهَا مِنْهُ بِوَاسِطَةِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، فَزَوَّجَهَا عَمُّهَا، وَقَدْ خَطَبَ أَبُو طَالِبٍ فِي هَذَا اليَوْمِ فَقَالَ: «الحَمْدُ لللهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَزَرْعِ إِسْمَاعِيلِ وَضِئْضِيءِ مَعَدًّ وَعُنْصِرِ مُضَرٍ، وَجَعَلْنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ، وَسُوّاسَ حَرَمِهِ، وَجَعَلَهُ لَنَا بَيْتًا مَعْجُوجًا، وَحَرَمًا آمِنًا، وَجَعَلْنَا حُكَامَ النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا الْهَالِ قِلَّ فَإِنَّ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَلَى ذَلِكَ تَمَّ الأَمْرُ، وَقَدْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً قَبْلَهُ بِأَبِي هَالَةَ، تُوفِيَ عَنْهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدُ اسْمُهُ هَالَةُ، وَهُوَ رَبِيبُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

#### بِنَاءُ البَيْتِ:

وَلَمَّا بَلَغَتْ سِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً جَاءَ سَيْلٌ جَارِفٌ فَصَدَّعَ جُدْرَانَ الكَعْبَةِ بَعْدَ تَوْهِينِهَا مِنْ حَرِيقٍ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلُ، فَأَرَادَتْ قُرَيْشُ هَدْمَهَا لِيَرْفَعُوهَا الكَعْبَةِ بَعْدَ تَوْهِينِهَا مِنْ حَرِيقٍ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلُ، فَأَرَادَتْ قُرَيْشُ هَدْمَهَا لِيَرْفَعُوهَا وَيَسْقِفُوهَا، فَإِنَّهَا كَانَتْ رَضِيمَةً (١) فَوْقَ القَامَةِ، فَاجْتَمَعَتْ قَبَائِلُهُمْ لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُمْ وَيَسْقِفُوهَا، فَإِنَّهَا كَانَتْ رَضِيمَةً (١) فَوْقَ القَامَةِ، فَاجْتَمَعَتْ قَبَائِلُهُمْ لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ: أَثْرِيدُونَ بَهَدْمِهَا هَابُوا هَدْمَهَا لِكَانِهَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ لَهُمُ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ: أَثْرِيدُونَ بَهَدْمِهَا

<sup>(</sup>١) الرضيم والمرضوم: البِناءُ بالصَّخْر، انظر تاج العروس (٣٢/ ٢٦٢).

الإِصْلَاحَ أَمِ الإِسَاءَةَ؟ [1] قَالُوا: بَلِ الإِصْلَاحَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يُمْلِكُ الْمُصْلِحِينَ، وَشَرَعَ يَهْدِمُ فَتَبِعُوهُ وَهَدَمُوا حَتَّى وَصَلُوا إِلَى أَسَاسِ إِسْمَاعِيلَ.

وَهُنَاكَ وَجَدُوا صِحَافًا نُقِشَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الحِكَم عَلَى عَادَةِ مَنْ يَضَعُونَ أَسَاسَ بِنَاءٍ شَهِيرٍ لِيَكُونَ تَذْكِرَةً لِلْمُتَأْخِرِينَ بِعَمَلِ الْمُتَقَدِّمِينَ، ثُمَّ ابْتَدَوُّوا فِي البِنَاءِ وَأَعَدُّوا لِذَلِكَ نَفَقَةً لَيْسَ فِيهَا مَهْرُ بَغِيٍّ وَلَا بَيْعُ رِبًا، وَجَعَلَ الأَشْرَافُ مِنْ قُرَيْشٍ يَحْمِلُونَ الجِجَارَةَ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، وَكَانَ العَبَّاسُ وَرَسُولُ اللهِ فِيمَنْ يَحْمِلُ، وَكَانَ الَّذِي يَلِي البِنَاءَ نَجَّارٌ رُومِتٌي اسْمُهُ بَاقُومْ، وَقَدْ خَصَّصَ لِكُلِّ رُكْنِ جَمَاعَةً مِنَ العُظَهَاءِ يَنْقِلُونَ إِلَيْهِ الحِجَارَةَ، وَقَدْ ضَاقَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ الطَّيِّبَةُ عَنْ إِثْمَامِهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِسْهَاعِيلَ، فَأَخْرَجُوا مِنْهَا الحِجْرَ، وَبَنَوْا عَلَيْهِ جِدَارًا قَصِيرًا؛ عَلَامَةً عَلَى أَنَّهُ مِنَ الكَعْبَةِ، وَلَمَّا تَمَّ البِنَاءُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا بِحَيْثُ زِيدَ فِيهِ عَنْ أَصْلِهِ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ، وَرُفِعَ البَابُ عَنِ الأَرْضِ بِحَيْثُ لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَرَجِ، وَأَرَادُوا وَضْعَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ مَوْضِعَهُ، فَاخْتَلَفَ أَشْرَافُهُمْ فِيمَنْ يَضَعُهُ، وَتَنَافَسُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى كَادَتْ تَشُبُّ بَيْنَهُمْ نَارُ الحَرْبِ، وَدَامَ بَيْنَهُمْ هَذَا الخِصَامُ أَرْبَعَ لَيَالٍ، وَكَانَ أَسَنَّ رَجُلٍ فِي قُرَيْشٍ إِذْ ذَاكَ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ عَمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ لَا تَخْتَلِفُوا،...

[1] قولُه: «أتريدُونَ الإصلَاح أم الإساءَة؟» ينْبَغي أن يكونَ مِيزانًا لكُلِّ ما يتهيَّب الإنسانُ مِن فعلِه، فيُقال: فمَن كانَ يُرِيد الإصلَاحَ قلنا له: لا بأس، مثال ذلك: أن يُمرَض بَعِيرٌ لكَ فتكويهِ، فأنْتَ أردتَ الإصلَاحَ، وهذه قاعدةٌ معرُوفَةٌ حتَّى في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، قال الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ ٱلمُفْسِدَ مِنَ ٱلمُصلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢].

[العنكبوت:٦٧].

وَحَكِّمُوا بَيْنَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ بِحُكْمِهِ، فَقَالُوا: نَكِلُ الأَمْرَ لِأَوَّلِ دَاخِلِ، فَكَانَ هَذَا الدَّاخِلُ هُوَ الأَمِينَ المَأْمُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَاطْمَأَنَّ الْجَمِيعُ لَهُ لِمَا يَعْهَدُونَهُ فِيهِ مِنَ الأَمَانَةِ وَصِدْقِ الحَدِيثِ، وَقَالُوا: هَذَا الأَمِينُ رَضَيْنَاهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ؛ لِأَنَّهُم كَانُوا يَتَحَاكَمُ وِنَ إِلَيْهِ إِذْ كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُهَارِي، فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ بَسَطَ رِدَاءَهُ، وَقَالَ: لِتَأْخُذْ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ وَضَعَ فِيهِ الحَجَرَ، وَأَمَرَهُمْ برَفْعِهِ، حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَوْضِعِهِ فَأَخَذَهُ وَوَضَعَهُ فِيهِ، وَهَكَذَا انْتَهَتْ هَذِهِ الْمُشْكِلَةُ الَّتِي كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَمْثَالُهَا سَبَبًا فِي انْتِشَارِ حُرُوبِ هَائِلَةٍ بَيْنَ العَرَبِ، لَوْ لَا أَنْ يَمُنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِعَاقِلِ مِثْلِ أَبِي أُمَيَّةَ يُرْشِدُهُمْ إِلَى الخَيْرِ، وَحَكِيم مِثْلِ الرَّسُولِ ﷺ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِهَا يُرْضِي جَمِيعَهُمْ، وَلَا يُسْتَغْرَبُ مِنْ قُرَيْشِ تَنَافُسُهُمْ هَذَا؛ لِأَنَّ البَيْتَ قِبْلَةُ العَرَبِ وَكَعْبَتُهُمُ الَّتِي يَحُجُّونَ إِلَيْهَا، فَكُلُّ عَمَلِ فِيهِ عَظِيمٌ بِهِ الفَخْرُ وَالسِّيَادَةُ، وَهُوَ أُوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْعِبَادَةِ بِشَهَادَةِ القُرْآنِ الكرِيمِ، قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ ۗ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنًا ﴾ [آل عمران:٩٦]، وَكَانَ يَلِي أَمْرَهُ بَعْدَ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَبِيلَةُ جُرْهُم، فَلَمَّا بَغَوْا وَظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ خُزَاعَةُ وَأَجْلَوْهُمْ عَنِ البَيْتِ وَوَلِيَتْهُ خُزَاعَةُ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ أَخَذَتْهُ مِنْهُمْ قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَبِسَبَهِ أَمِنُوا فِي بِلَادِهِمْ، فَكَانَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ تَهَابُهُمْ، وَإِذَا احْتَمَوْا بِهِ كَانَ حِصْنًا أَمِينًا مِنَ اعْتِدَاءِ العَادِينَ، وَامْتَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ فِي تَنْزِيلِهِ، فَقَالَ فِي سُورَةِ العَنْكَبُوتِ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَكَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾

# مَعِيشَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ البِعْثَةِ:

لَمْ يَرِثْ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مِنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، بَلْ وُلِدَ يَتِيًّا عَائِلًا، فَاسْتُرْ ضِعَ فِي بَنِي سَعْدٍ وَلَمَّا بَلَغَ مَبْلَغًا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا كَانَ يَرْعَى الغَنَمَ مَعَ إِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ فِي البَادِيَةِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ يَرْعَاهَا لِأَهْلِهَا عَلَى قَرَارِيطَ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١) ، وَوُجُودُ الأَنْبِيَاءِ فِي حَالِ التَّجَرُّدِ عَنِ الدُّنْيَا وَمَشَاغِلِهَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ وُجِدُوا أَغْنِيَاءِ لَأَهْتُهُمُ الدُّنْيَا وَشُغِلُوا بِهَا عَنِ السَّعَادَةِ الأَبدِيَّةِ، وَلِذَلِكَ تَرَى جَمِيعَ الشَّرَائِعِ الإِلْهِيَّةِ مُتَّفِقَةً عَلَى اسْتِحْسَانِ الزُّهْدِ فِيهَا وَالتَّبَاعُدِ عَنْهَا، وَحَالُ الأَنْبِيَاءِ السَّالِفِينَ أَعْظَمُ شَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ، فَكَانَ عِيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ كَانَ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمُ، وَكَانَتْ حَالَتُهُمْ فِي صِغَرِهِمْ لَيْسَتْ سَعَةً، بَلْ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ، تِلْكَ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ أَظْهَرَهَا اللهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِ؛ لِيَكُونُوا نَمُوذَجًا لْتَبِعِيهِمْ فِي الْإِمْتِنَاعِ عَنِ التَّكَالُبِ عَلَى الدُّنْيَا وَالتَّهَافُتِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ سَبَبُ البَلَايَا وَالْمِحَنِ، وَكَذَلِكَ رِعَايَةُ الغَنَمِ، فَهَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا رَعَاهَا كُمَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ فِي حَدِيثِ البُخَارِيِّ (٢)، وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ بَالِغِ الجِكَمِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اسْتَرْعَى الغَنَمَ وَهِيَ أَضْعَفُ البَهَائِمِ سَكَنَ قَلْبَهُ الرَّأْفَةُ وَاللَّطْفُ تَعَطُّفًا [1]،

[1] هذا شيءٌ مشاهَدٌ، فإنَّ رُعاةَ الغنَم أَلْيَنُ قلوبًا وأَرْقَ وأَرْعَى، بخلافِ رُعاة الإِبِل فإنَّهُم أَشدُّ غلْظَةً وجفاءً، كما جَاء ذلِك عَن النَّبِيِّ عَيْظِيٍّ أَنَّه قالَ: «الفَخْرُ وَالْخَيلاَءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، رقم (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الكباث وهو ثمر الأراك، رقم (٥٤٥٣)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب فضيلة الأسود من الكباث، رقم (٢٠٥٠).

فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى رِعَايَةِ الخَلْقِ كَانَ لِهَا هُذِّبَ أَوَّلًا مِنَ الحِدَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالظُّلْمِ الغَرِيزِيِّ، فَيَكُونُ فِي أَعْدَلِ الأَحْوَالِ.

وَلَمَّا شَبَّ عَلَيْهِ السَّامِ كَانَ يَتَّجِرُ، وَكَانَ شَرِيكَهُ السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ، وَذَهَبَ بِالتِّجَارَةِ لِخَدِيجَةَ رَحَوَلِيَهُ عَهَا إِلَى الشَّامِ عَلَى جُعْلِ يَأْخُذُهُ، وَلَمَّا شَرُ فَتْ خَدِيجَةُ بِزَوَاجِهِ وَكَانَتْ ذَاتَ يَسَارٍ عَمِلَ فِي مَالِهَا، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ نَتِيجَةٍ عَمَلِهِ، وَحَقَّقَ اللهُ مَا امْتَنَّ عَلَيْهِ بِهِ فِي سُورَةِ الضُّحَى بِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ اللهُ مَا امْتَنَّ عَلَيْهِ بِهِ فِي سُورَةِ الضُّحَى بِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ اللهُ مَا امْتَنَّ عَلَيْهِ بِهِ فِي سُورَةِ الضُّحَى بِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ اللهُ مَا امْتَنَ مَا اللهُ مَا اللهُ وَوَجَدَكَ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي وَالْحِدَايَةُ بِالنَّبُوّةِ، هَدَاهُ لِلْكِتَابِ وَالإِيمَانِ وَدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي وَالْحِدَايَةُ بِالنَّبُوّةِ، هَدَاهُ لِلْكِتَابِ وَالإِيمَانِ وَدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي وَالْحِدَايَةُ بِالنَّبُوقِةِ، هَدَاهُ لِلْكِتَابِ وَالإِيمَانِ وَدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي وَالْمَدَى اللهِ لَكَ أَلْهُ مُنَا أَمْونَا مَا كُنُ مَنْ عَبَادِنَا ﴾ [الشورى:٢٥]. ذَلْكَ قَبْلُ، قَالَ كَعَلَى فِي سُورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ مُن فَرَا خَهْدِى بِهِ عَمَن فَيْنَا آلِيكَ وَمَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَا لَكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا خَهْدِى بِهِ عَمَن فَيْنَا إِلللهُ عَنْ عَبَادِنَا ﴾ [الشورى:٢٥].

في أَهْلِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنَمِ»<sup>(۱)</sup>، فلِذلِكَ كانَ مِن حكْمَة اللهِ عَنَّوَجَلَّ أَنَّ جميعَ الأَنبياءِ رَعَوا الغَنم؛ ليعْرِفوا: كَيف يُدبِّرونَها؟ وكيف يُصرِّفونَها؟ وكيف يُصرِّفونَها؟ وكيف يُصرِّفونَها؟ وكيف يُصرِّفونَها؟ وكيف يمنعُونَها عمَّا يضُرُّ؟ وكيْفَ يطْلُبون لها مَا ينْفَع؟ معَ السَّكينَةِ الَّتي يُلقيها اللهُ عَنَّوَجَلَّ فِي قُلوب رُعاةِ الغَنَم.

[1] قالَ اللهُ تَعالى في سُورَة الضَّحى: ﴿وَٱلضُّحَى اللهِ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ اللهَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١-٣]، لأنَّه لما أَبْطَأ عنْه الوَحْيُ قالَ بعْضُ النَّاس: إنَّ اللهَ تعالَى قَلاهُ وأَبْغَضَه وتَركَه فأنْزَل اللهُ هَذهِ السُّورةَ تطْمِينًا له، ورَدًّا علَى قوْل هؤُلاءِ المفْتَرينَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب المناقب، رقم (٣٤٩٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تفاضل أهل الإيهان فيه، رقم (٥٢).

﴿ وَلَلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴿ اللَّهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٤-٥]، فالآخِرةُ
 خيرٌ مِن الأُولى، وذُكِرتْ هَذه الخيريةُ عَلَى ثلاثَةِ أَوْجُهٍ:

الأُوَّل: مطْلَقة: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٦-١٧]، ولم يقُل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: أنَّها خيرٌ لفُلانٍ أو فلانٍ، أو للمَوْصُوفِين بكذا أو كذا، بل على سَبيل الإِطْلاقِ.

الثَّاني: مُقيدَةٌ بالمؤمنِين: فقالَ تَعالى: ﴿وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَىٰ ﴾ [النساء:٧٧]، فقيَّدَها للمتَّقِين، فالآخِرةٌ خير للمتَّقِين مِن الأُولَى، حتَّى وُجودُهم بِالبَرْزخ بعدَ المؤتِ خيرٌ مِن وُجودِهم فِي الدُّنْيا.

الثَّالَث: خاصَّةٌ بالرَّسولِ ﷺ: فَقال اللهُ تَعالَى لِرَسولِه ﷺ: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الثَّوْلِينَ ٱلْأُولَىٰ ۚ ۚ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى:٤-٥].

ثُمَّ برهَن تَبَارَكَ وَتَعَالَى على ذَلِك بقَوْلِه: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَىٰ ﴾، والاستِفْهامُ هُنا للتَّقْريرِ، يعْنِي: قَد وَجدَك يَتِيمًا فَآوَى.

وقولُه: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا ﴾، يَعْني وجَدَك غَيْر عالِمٍ قَبْلَ أَنْ يُنزِّل عليكَ الرِّسالةَ، ﴿ وَوَجَدَك وَهَدَى بِك أَيْضًا.

قولُه: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً ﴾، أيْ فَقِيرًا ﴿ فَأَغَنَ ﴾ فأَغْناكَ، فكَيْف يُقالُ: إِنَّ اللهَ تَركه أَوْ قَلاه؟

ثُم رتَّب على هذَا قولَه: ﴿فَأَمَّا ٱلْمَتِيمَ﴾، فذَكَّره بحالِه أوَّلا، ﴿فَلَا نَقْهَرُ﴾، وفِي هذَا إشَارَةٌ إِلَى أنَّ الإنْسانَ ينْبَغي لَـه أنْ يُنزِّل نفْسَـه منْزِلةَ الآخَرِين الَّذينَ يحتَاجُونَ إلَيْه، فإذا أَتَاكَ فَقِيرٌ يَسَأَلُكَ نَزِّلَ نَفْسَكَ مَنْزِلَة هَذَا الفَقيرِ، وَنَزِّلَ هَذَا الفَقِيرَ مَنزِلَةَ نَفْسِك، حتَّى يَتبيَّن لَكُ مدَى إحسانِك علَيْه، وكذلك إذا سألك جاهلٌ وأنْتَ عندَك علمٌ نزِّل نفسَك منزِلة هَذا الجاهِل ونزِّلْه هُو منزلَة نفسِك وأنكَ تحتَاجُ إلَيْه حتَّى تعرِف مقدَارَ حاجَة النَّاس إلى مَا يَسألُونَهُ مَنْكَ، ولَهَذَا قالَ: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾.

قولُه: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهَرَ﴾، والسَّائِل هُنا يشْمَل سائِلَ المالِ، وسائِلَ العِلْم. فإِنْ قِيل: وَإِذَا سَأَلَنَا شَخْصٌ نَعْرِفُ أَنَّه غيرُ محتَاجٍ؟

قَلْنَا: مِن كَمال الكَرَم أَن يُعطِيَه إِلَّا إِذَا خَافَ أَنْ يُفِسدَه، أَي يُغْرِيه بِسَوَّالِ النَّاسِ فَهُنَا لَا يُعْطِيه، ويكُونُ هَذَا مِن بابِ المدَّاوَاة والمعَاجَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى هذَا بحَيْث يَكُونُ هَذَا الرجلُ المسؤُول معروفًا عنْد النَّاسِ بالكرَم والنَّاسُ يقْصُدونَه، وإِذَا أعطَاهُم لم يكُن في ذَلك إغراءٌ لَهُم بسُؤالِ الآخرين فالأَفْضل أَنْ يُعطِيهم.

فإِنْ قِيل: بعْضُ النَّاس يَسْأَلُ وقَدْ نعرِفُ عَنْهُم أَو يغْلِبُ عَلَينا الظَّنُّ بأنَّهم يَسأَلُونَ لغَيْر حاجَةٍ، فهاذا نفْعَلُ معَهُم؟

قُلْنا: الأَحْسَنُ أَنْ تَنْصَحَه وتُبِينَ لَه أَنَّ السؤالَ لغَيْر ضَرورَةٍ حرَامٌ، وإِذَا كَانَ وُلاةُ الأَمُورِ وُلاةُ الأَمُورِ وَلاهُ الأَمْورِ مَن هذَا فأَخْبِرْه، قُلْ لَه لا تَفْعَلْ فإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَحْبِسك وُلاةُ الأُمورِ أَوْ ما أَشْبَه.

قولُه: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾، ونعْمَة اللهِ هُنا هِي الهِدَايَةُ والإِيواءُ والغِنَاءُ، ويكُون التَّحدِيثُ بالنِّعمَة بالقَوْل، فيَحْمَد اللهَ علَى هَذه النِّعَم، ويذْكُر مَا كانَ عليْه

## سِيرَتُهُ فِي قَوْمِهِ قَبْل البِعْثَة :

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْسَنَ قَـوْمِهِ خُلُقًا وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ الفُحْشِ وَالأَخْلَاقِ الَّتِي تُدَنِّسُ الرِّجَالَ، حَتَّى كَانَ أَفْضَلَ قَوْمِهِ مُـرُوءَةً وَأَكْرَمَهُمْ مُخَالَطَةً وَخَيْرَهُمْ جِوَارًا وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، فَسَمَّوْهُ الأَمِينَ لِمَا جَمَعَ اللهُ فِيهِ مِنَ الأُمُورِ الصَّالِحَةِ الحَمِيدَةِ وَالفِعَالِ السَّدِيدَةِ مِنَ الحِلْم وَالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ وَالعَدْلِ وَالتَّوَاضُع وَالعِفَّةِ وَالجُودِ وَالشَّجَاعَةِ وَالحَيَاءِ، حَتَّى شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ أَلَدُّ أَعْدَائِهِ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، حَيْثُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غُلَامًا حَدَثًا أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ وَأَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صِدْغَيْهِ الشِّيبَ وَجَاءَكُمْ بِهَا جَاءَكُمْ قُلْتُمْ: سَاحِرٌ، لَا وَاللهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ، قَالَ ذَلِكَ فِي مَعْرَضِ الاتِّفَاقِ عَلَى مَا يَقُولُونَهُ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ المَوْسِمَ؛ حَتَّى يَكُونُوا مُتَّفِقِينَ عَلَى قَوْلٍ مَقْبُولٍ يَقُولُونَهُ، وَلَمَّا سَأَلَ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ أَبَا سُفْيانَ قَائِلًا: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ هِرَقْلُ: مَا كَانَ لِيَدْعَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَرَدَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ(١). وَقَدْ حَفِظَهُ اللهُ فِي صِغَرِهِ مِنْ كُلِّ أَعْمَالِ الجَاهِلِيَّةِ الَّتِي جَاءَ شَرْعُهُ الشَّرِيفُ بِضِدِّهَا وَبُغِّضَتْ إِلَيْهِ الأَوْتَانُ بُغْضًا شَدِيدًا حَتَّى مَا كَانَ يَحْضُرُ لَهَا احْتِفَالًا أَوْ عِيدًا

وَمَا صَارَ إِلَيْهِ مِن الْهِدَاية أَوْ الصَحَّة والشَّفاء أَوْ الأَمْن، يْقصِد بِهذا الثَّناءَ على اللهِ عَزَّوَجَلَّ
 لَا الفَخرَ على عِبَاد اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (١٧٧٣).

عِمَّا يَقُومُ بِهِ عُبَّادُهَا، وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ: «لَيَّا نَشَأْتُ بُغِضَتْ إِلَيَّ الأَوْثَانُ وَبُغِضَ إِلَيَّ الشَّعْرُ وَلَمْ أَهِمَّ بِشَيْءٍ عِمَّا كَانَتِ الجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ إِلَّا مَرَّ تَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ يَحُولُ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بِسُوءٍ بَعْدَهَا حَتَّى أَكْرَمَنِيَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ، قُلْتُ لَيْلَةً لِغُلَامٍ كَانَ يَرْعَى مَعِي: لَوْ أَبْصَرْتَ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَسْمُرَ كَمَا يَسْمُلُ لَيْلَةً لِغُلَامٍ كَانَ يَرْعَى مَعِي: لَوْ أَبْصَرْتَ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَسْمُرَ كَمَا يَسْمُلُ الشَّبَابُ! فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ أَوَّلَ دَارٍ مِنْ مَكَّةَ أَسْمَعُ عَزْفًا بِالدُّفُوفِ الشَّبَابُ! فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ أَوَّلَ دَارٍ مِنْ مَكَّةَ أَسْمَعُ عَزْفًا بِالدُّفُوفِ الشَّبَابُ! فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ أَوَّلَ دَارٍ مِنْ مَكَّةَ أَسْمَعُ عَزْفًا بِالدُّفُوفِ وَالْمَرَامِيرِ لِعُرْسِ بَعْضِهِمْ، فَجَلَسْتُ لِذَلِكَ فَضَرَبَ اللهُ عَلَى أُذُنِيَّ فَنِمْتُ، فَهَا أَيْقَظَنِي وَالْمَالَمِ لِعُرْسِ بَعْضِهِمْ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ عَرَانِي مَرَّةً أُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ» (١٠).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَا يَأْكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وَحَرَّمَ شُرْبَ الحَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ شُيُوعِهِ فِي قَوْمِهِ شُيُوعِهِ فَي عَظِيمًا، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يُحَلِّي اللهُ بَهَا أَنْبِيَاءَهُ وَلَي يُكُونُوا عَلَى ثَمَامِ الاسْتِعْدَادِ لِتَلَقِّي وَحْيِهِ، فَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ اللهَ وَنَاسِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ فَلِيتَأَهَّلُوا لِلْأَمْرِ العَظِيمِ الَّذِي سَيسُننَدُ الأَدْنَاسِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ فَلِيتَأَهَّلُوا لِلْأَمْرِ العَظِيمِ الَّذِي سَيسُننَدُ إلَيْهِمْ، وَأَمَّا بَعْدَهَا فَلِيَكُونُوا قُدْوَةً لِأَمْمِهِمْ، عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ أَفْضَلُ الصَّلَواتِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمَاتِ. التَّسْلِيمَاتِ.

## مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ:

أَوَّلُ مِنْحَةٍ مِنَ اللهِ مَا حَصَلَ مِنَ البَرَكَاتِ عَلَى آلِ حَلِيمَةَ الَّذِينَ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ، فَقَدْ كَانُوا قَبْلَ حُلُولِهِ بِنَادِيمِمْ مُجْدِبِينَ، فَلَمَّا صَارَ بَيْنَهُمْ صَارَتْ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ، فَقَدْ كَانُوا قَبْلَ حُلُولِهِ بِنَادِيمِمْ مُجْدِبِينَ، فَلَمَّا صَارَ بَيْنَهُمْ صَارَتْ مُسْتَرْضَعًا فِيهِمْ، فَقُد كَانُوا قَبْلَ حُلُولِهِ بِنَادِيمِمْ مُجْدِبِينَ، فَلَمَّا صَارَ بَيْنَهُمْ مَا فَيَوْ مَنْ مَرْعَاهَا وَإِنَّ أَضْرَاعَهَا لَتَسِيلُ لَبَنًا، وَيَرْحَمُ اللهُ البُوصِيرِيَّ حَيْثُ غُنْيَاتُهُمْ تَؤُوبُ مِنْ مَرْعَاهَا وَإِنَّ أَضْرَاعَهَا لَتَسِيلُ لَبَنًا، وَيَرْحَمُ اللهُ البُوصِيرِيَّ حَيْثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر (٣/ ٤٦٩).

يَقُولُ فِي هَمْزِيَّتِهِ:

وَإِذَا سَـخَرَ الإِلَـهُ أُنَاسًا لَسَـعِيدٍ فَـإِنَّهُمْ سُـعَدَاءُ

ثُمُّ أَعْقَبَ ذَلِكَ مَا حَصَلَ مِنْ شَقِّ صَدْرِهِ وَإِخْرَاجِ حَظِّ الشَّيْطَانِ مِنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا بِالعَجِيبِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، فَمَنِ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ كَانَ قَلِيلَ النَّظَرِ لَا يَعْرِفُ مِنْ قُوَّةِ اللهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ خَرْقَ العَادَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ بِالأَمْرِ المُسْتَحْدَثِ لَا يَعْرِفُ مِنْ قُوَّةِ اللهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ خَرْقَ العَادَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ بِالأَمْرِ المُسْتَحْدَثِ وَلَا المُسْتَغْرَبِ وَمِنَ المُكْرُمَاتِ الإِلْمِيَّةِ تَسْخِيرُ الغَمَامَةِ لَهُ فِي سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ حَتَّى كَانَتْ تُظِلُّهُ فِي اليَوْمِ الصَّائِفِ لَا يَشْتَرِكُ مَعَهُ أَحَدٌ فِي القَافِلَةِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ مَيْسَرَةُ كَانَتْ تُظِلَّهُ فِي اليَوْمِ الصَّائِفِ لَا يَشْتَرِكُ مَعَهُ أَحَدٌ فِي القَافِلَةِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ مَيْسَرَةُ عُلَامُ خَدِيجَةَ الَّذِي كَانَ مُشَارِكًا لَهُ فِي سَفَرِهِ، وَهَذَا مَا حَبَّبَهُ إِلَى خَدِيجَةَ حَتَّى خَطَبَتُهُ لِنَالًا فِي النَوْمِ الصَّائِفِ لَا يَشْتَرِكُ مَعَهُ أَحَدٌ فِي القَافِلَةِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ مَيْسَرَةُ عُلَامُ خَدِيجَةَ اللّذِي كَانَ مُشَارِكًا لَهُ فِي سَفَرِهِ، وَهَذَا مَا حَبَّبَهُ إِلَى خَدِيجَةَ وَتَى ذَلِكَ مَيْسَرَةُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلِمَتْهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْدَلَقِ، السَّمِعَتُهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْدَلَى لِيَامَةً عَلَى مَا عَلِمَتْهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْدَلَقِ، وَمَا سَمِعَتْهُ مِنْ مَكَارِمِ العَادَاتِ.

وَمِنْ مِنَنِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ لِجَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَى بِنَاءً، وَيُفْضِي إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ لِجَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَى بِنَاءً، وَيُفْضِي إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيةِ فَلَا يَمُنُ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَمِعَ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى أَحَدًا، وَقَدْ حَدَّثَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ (١)، يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى أَحَدًا، وَقَدْ حَدَّثَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ (١)، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَبِيرُ إِشْكَالٍ، فَقَدْ سَخَّرَ اللهُ الجَهَادَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، فَعَصَا مُوسَى التَقَمَتْ مَا صَنَعَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ ثَحَوَّ لَتْ حِيَّةً تَسْعَى ثُمَّ رَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، التَقَمَتْ مَا صَنَعَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ ثَحَوَّ لَتْ حِيَّةً تَسْعَى ثُمَّ رَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٥٩، رقم ١٣٦٧).

وَلَمَّا ضَرَبَ بِهَا الحَجَرَ نَبَعَ مِنْهُ الْمَاءُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ عَيْنًا، لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَيْنٌ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، سَخَّرَ اللهُ لَهُمْ مَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الجَمَادَاتِ لِعَدُلَ العُقَلَاءَ عَلَى عَظِيمٍ قَدْرِهِمْ وَخَطَارَةِ شَأْنِهِمْ.

#### تَبْشِيرُ التَّوْرَاةِ بِهِ:

أَنْزَلَ اللهُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مُحْتَوِيَةً عَلَى الشَّرَائِعِ الَّتِي تُنَاسِبُ أَهْلَ ذَاكَ الزَّمَنِ، وَنَوَّهَ فِيهَا بِذِكْرِ كَثِيرٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ سَيُرْسِلُهُمْ، فَمِمَّا جَاءَ فِيهَا تَبْشِيرًا بِرَسُولِنَا الكَرِيمِ خِطَابًا لِسَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: «وَسَوْفَ أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِمْ، وَأَجْعَلُ كَلَامِي فِي فَمِهِ، وَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ آمُرُهُ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْ كَلَامَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي فَأَنَا الَّذِي أَنْتَقِمُ مِنْهُ، فَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي يَجْتَرِئُ عَلَيَّ بِالكِبْرِيَاءِ وَيَتَكَلَّمُ بِاسْمِي بِهَا لَمْ آمُرْهُ بِهِ أَوْ بِاسْمِ آلْهَةٍ أُخْرَى فَلْيُقْتَلْ، وَإِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ ثُمِّيِّزَ بَيْنَ النَّبِيِّ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ، فَهَذِهِ عَلَامَتُكَ: أَنَّ مَا قَالَهُ ذَلِكَ النَّبِيُّ بِاسْمِ الرَّبِّ وَلَمْ يُحَدِّثْ فَهُوَ كَاذِبٌ يُرِيدُ تَعْظِيمَ نَفْسِهِ وَلِذَلِكَ لَا تَخْشَاهُ». وَيَقُولُ الْيَهُودُ إِنَّ هَذِهِ البِشَارَةَ لِيُوشَعَ بْنِ نُونَ خَلِيفَةِ مُوسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ فِي مُدَّةِ المَسِيحِ نَبِيًّا آخَرَ غَيْرَ المَسِيحِ، فَإِنَّهُمْ أَرْسَلُوا لِيُوحَنَّا المَعْمِدَانِ (يَحْيَى) يَسْأَلُونَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ إِيلِيَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالُوا: أَنْتَ المَسِيحُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالُوا: أَنْتَ النَّبِيُّ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالُوا: مَا بَالُكَ إِذَنْ تُعَمِّدُ إِذَا كَنتَ لَسْتَ إِيلِيَا وَلَا المَسِيحَ وَلَا النَّبِيَّ؟»، فَهَذِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّوْرَاةَ تُبَشِّرُ بِإِيلِيَا وَالمَسِيح وَنَبِيٍّ لَمْ يَأْتِ حَتَّى زَمَنِ المسيحِ، ثُمَّ إِنَّ التَّوْرَاةَ تَقُولُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ إِنَّهُ مِثْلُ مُوسَى، وَقَدْ نَصَّتْ فِي آخِرِ سِفْرِ التَّنْنِيَةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيٌّ مِثْلُ مُوسَى، وَوَرَدَ فِي هَذِهِ البِشَارَةِ أَنَّ النَّبِيَّ الَّذِي يَفْتَرِي عَلَى اللهِ يُقْتَلُ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ قَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اللهِ يُقْتَلُ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ قَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اللهِ يُقْتَلُ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الْحَاقَةِ: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اللهِ يَقْتَلُ، وَيُشْبِهُ وَالْمَينِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَكَثَ بَيْنَ أَعْدَائِهِ الأَلِدَّاءِ مِنْ مُشْرِكِينَ وَمَعَ ذَلِكَ عَصَمَهُ اللهُ مِنْهُمْ. وَيَهُو وَمَعَ ذَلِكَ عَصَمَهُ اللهُ مِنْهُمْ.

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ تَطْمِينًا لِخَاطِرِهِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ [المائدة: ١٧]، أكانَ يُعْجِزُ اللهَ وَهُوَ القَادِر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يُعَاقِبَ مَنْ يَنْسِبُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَ بِكَلَمْتِهِ الْإِنْدُ، عَلَى اللّهِ كَذِبًا اللّهُ وَهُو البِشَارَةُ عَنِ العَلَامَةِ النّتِي نَعْرِفُ بِهَا صِدْقَ النّبِيّ وَقَدْ أَخْبَرَ النّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَنْ أَشْيَاءً كَثِيرَةٍ وَلَا لَكُومَ مَنْ أَلْفَيْهُ مَعَهُ الْحَدْسُ وَالْتَخْمِينُ كَالْإِخْبَارِ بَأَنَّ فَهَرَهُمُ الْفُرْسُ قَهْرًا شَدِيدًا، وَمِنْهَا مَا لَا يَنْفَعُ مَعَهُ الْحَدْسُ وَالْتَخْمِينُ كَالْإِخْبَارِ بَأَنَّ فَهَرَهُمُ الْفُرْسُ قَهْرًا شَدِيدًا،

[1] قالَ تعالى: ﴿ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ ، والأَقاوِيلُ جُمْع قَوْلٍ ، فَكَانَ هَذَا التَّهديدُ لمن تقوَّلَ بعْضِ الأَقاويلِ ، فكيفَ لو تقوَّل الرِّسالَة كامِلَةً فإنَّه لا شَكَّ يكُونَ مِن بَاب أَوْلى ؛ فلَو أَنَّه تقوَّل بعضَ الأقاويلِ ، ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمَهِينِ ﴾ يعْنِي بالقوَّة ، ولا يُنافي هذَا أَنْ يكُونَ اللهُ تعالى له يَمِينٌ كَما جاءَت بِه السنَّةُ ، ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ ، والوَتِينُ عرْقٌ أَنْ يكُونَ اللهُ تعالى له يَمِينٌ كَما جاءَت بِه السنَّةُ ، ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ ، والوَتِينُ عرْقٌ في القلْبِ ، إذَا انقَطعَ هلك الإنسانُ ، هذا وهُو النَّبي –صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم في القلْبِ ، إذَا انقَطعَ هلك الإنسانُ ، هذا وهُو النَّبي –صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم في اللهِ بغيرِ علم ويُفتون بغيرِ علم ، نسألُ اللهَ العافِيةَ .

حَتَّى كَادُوا يَخْتَلُونَ القُسْطَنْطِينِيَّةَ عَاصِمَةَ مُلْكِهِمْ، فَالإِخْبَارُ إِذَنْ بِأَنَّ الرُّومَ سَيَرُدُّونَ مَا فُقِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ بِضْعِ سِنِينَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلِذَلِكَ اسْتَغْرَبَهُ جِدًّا بَعْضُ اللهُ اللهُ عَنْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَاهَنَ عَلَى ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ وَقَدْ حَقَّقَ اللهُ المُشْرِكِينَ مِنْ قُريْشٍ، وَرَاهَنَ عَلَى ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ وَقَدْ حَقَّقَ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى مَنْ كَثِيرٍ سَيَأْتِيكَ تَفْصِيلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

[1] لأنَّ قريشًا استَبْعدوا أنْ ينتَصِر الرُّومُ على الفُرْس، ولكِنَّ المؤمنِينَ باللهِ واليَوْم الآُومِ على الفُرْس، ولكِنَّ المؤمنِينَ باللهِ واليَوْم الآخِر أَيْقَنوا هذَا، فراهَنهم أبُو بكرٍ رَضِيَالِلهُ عَنهُ فعلَبَهم، وأخذ شيخُ الإسلام مِن هذا أنَّه تجوزُ المراهنة في مسائِل العِلْم (١)، فهذه القضيَّةُ ليْسَت مِن الأُمور الثَّلاثَة الَّتِي يجوزُ فِيها الرِّهانُ، لكنَّها مسألَةُ علْم.

وما قالَه شيخُ الإسلامِ هو الحقُّ لأنَّ العِلْم نوعٌ مِن الجهادِ في سبيلِ اللهِ، ولكِنْ إِذَا كَانَ قَصِدُ الإنسانِ مجرَّدَ المغالَبَةِ فهل يجوزُ له ذلك؟ هذا محلُّ نظرٍ، أمَّا إِذَا كَانَ مقصودُه إظهارَ الحقِّ حتَّى يبْذُل كلُّ واحدٍ منْها جهدَه لبَيانِ الحقِّ، فهذَا لا شكَّ في جوازِه، أمَّا إذا قصد مجرَّدَ المغالبةِ ففيها نظرٌ، فإن نظرْنا إلى المصلَحةِ مِن ظُهور الحقِّ بغضِّ النَّظر عن نيَّة الرَّجُل قلُنا: إنَّه يجُوز، وإِن نظرْنا إلى وعيدِ مَن طلب العِلْمَ ليُهاري بغضِّ النَّظر عن نيَّة الرَّجُل قلُنا: إنَّه يجُوز، وإِن نظرْنا إلى وعيدِ مَن طلب العِلْمَ ليُهاري به السُّفهاءَ أو ليُجادِلَ بِه العُلهَ وعليه الوَعِيد (٢) قلْنا: إنَّه لا يجوزُ، لكنَّ الَّذي يظهَرُ لي حواللهُ أعلمُ – أن نمنعَ مِن المراهنةِ بقصد الغلبة فقط؛ لأنَّ هذا لا يصدُق عليْه أنَّه جاهدَ لتكُون كلمَةُ اللهِ هي العُليا.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (ص:٩٨٤)، والفتاوي الكبرى لابن تيمية (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، رقم (٢٦٥٤)، وابن ماجه: المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (٢٥٣).

وَرَوَى القَاضِي عِياضُ فِي الشِّفَاءِ أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمُوصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوكِّل، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ، وُّلَا صَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ لِيَعْفُوَ وَيَغْفِرَ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَرْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا»، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّام رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ رَئِيسَ اليَهُودِ فَلَمْ تُعْمِهِ الرِّيَاسَةُ حَتَّى يَثْرُكَ الدِّينَ القَوِيمَ(١)، وَكَذَلِكَ كَعْبُ الأَحْبَارِ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الحَدِيثِ: «وَلَا صَخِبٌ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا قَوَّالٌ لِلْخَنَا، أُسَدِّدُهُ لِكُلِّ جَمِيلِ، وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، وَالبِرَّ شِعَارَهُ، وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، وَالجِكْمَةَ مَقُولَهُ، وَالصِّدْقَ وَالوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، وَالعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ، وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ، وَالْحَقُّ شَرِيعَتَهُ، وَالْهُدَى إِمَامَهُ، وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ، وَأَحْمَدَ اسْمَهُ، أَهْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، وَأَعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الجَهَالَةِ، وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْحَالَةِ،

## فإِن قِيل: لماذا نفْرَح بانْتِصار الرُّوم علَى المجوسِ؟

قُلنا: لأنَّ الرُّوم نصَارَى، والمجوسُ ليْسوا أهلَ كتابٍ، فنَفْرح بانْتِصار مَن هُو أهوَنُ على المسلِمينَ مِن الآخِر، ولا يضُرُّنا هذَا لأنَّنا لم نفْرَح بانْتِصارِه، ولكِنْ لأنَّه أهوَنُ على المسلِمينَ مِن الآخِر، ولا يضُرُّنا هذَا لأنَّنا لم نفْرَح بانْتِصارِه، ولكِنْ لأنَّه أهوَنُ على المسْلِمينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، رقم (٢١٢٥).

وَأُسَمِّي بِهِ بَعْدَ النُّكْرَةِ، وَأُكَثِّرُ بِهِ بَعْدَ القِلَّةِ، وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ العَيْلَةِ، وَأَجْعُ بِهِ بَعْدَ الْفَرْقَةِ، وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَأَجْعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ الْفُرْقَةِ، وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ».

وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ صِفَتِهِ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ وَهُوَ الصَّادِقُ الأَمِينُ: «عَبْدِي أَحْمَدُ المُخْتَارُ، مَوْلِدُهُ مَكَّةُ، وَمُهَاجَرُهُ المَدِينَةُ -أَوْ قَالَ: طِيبَةُ-، وَأُمَّتُهُ الحَيَّادُونَ اللهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (١).

#### تَبْشِيرُ الإِنْجِيلِ:

بَشَّرَ عِيسَى عَيَهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ فِي الإِنْجِيلِ بِالفَارْقِلِيطِ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ، وَيُصَدِّقُهُ فِي القُرْآنِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الصَّفِّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَنْ مَمَ مَ اللهِ يَعَلَى فِي سُورَةِ الصَّفِّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَنْ مَمَ اللهِ يَنْ يَدَى مِنَ النَّوَرَنةِ وَمُبَيِّرًا مِرُسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى يَنَ إِسْرَةٍ عِلَى إِنِ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوَرَنةِ وَمُبَيِّرًا مِرْسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى السَّمَةُ وَصَفَ المَسِيحُ هَلَا الفَارْقِلِيطَ بِأَوْصَافٍ لَا تَنْطَبِقُ السَّمَةُ وَصَفَ المَسِيحُ هَلَا الفَارْقِلِيطَ بِأَوْصَافٍ لَا تَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى نَبِينَنَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ يُومَى الْحَقِّ الْحَقِّ وَلَا اللهَ وَعَلَى خَطِيئَتِهِ، وَإِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ جَمِيعَ الْحَقِّ؛ لِأَنَّهُ إِلَّا عَلَى نَبِينَنَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ يُومَى الْحَقِيئِةِ مَ وَإِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ جَمِيعَ الْحَقِّ وَلَا لَوْ اللَّهُ اللّهُ وَعَلَى نَبِينَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ عَلِيعَةِ مِنْ عَنْدِهِ مَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ ﴾ وَهَذَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي لَيْسَ يَنْطِقُ مِنْ عِنْدِهِ ، بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ ﴾ وَهَذَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي الْمَوْنَ فَى اللهَوْآنِ الكَرِيمِ فِي إِنْجِيلِ بَرْنَابًا – الَّذِي ظَهَرَ مُنْذُ زَمَنٍ قَرِيبٍ وَأَخْفَتُهُ حُجُبُ الجَهَالَةِ – ذِكْرُ اسْمِ الْتَهُ السَلَامُ وَلَا السَلَامُ وَلَا اللهَالَامُ اللّهَ الْعَلَامُ اللّهَ الْمَالِ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ السَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهِ الضَّلَ عَلَيهُ الضَّلَ عَلَيهِ السَلَّهُ وَالسَلَامُ اللْعَلَ اللْعَلْمُ اللللَّهُ اللْعَلَقُ اللْعَلَامُ عَلَمُ اللْعَلِيمِ الْعَلَقِ اللْعَلَقُ الللللَّهُ اللْعَلَقُ اللْعَلَلُهُ اللللَّهُ اللْعَلَقُ اللْعَلَقُ الللللَّهُ اللْعَلَامُ اللللَّهُ اللْعَلَقُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ الللَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ١٧، رقم ٧).

#### حَرَكَةُ الأَفْكَارِ قَبْلَ البِعْثَةِ:

وَهَذَا يُسَهِّلُ لَكَ فَهُمَ الْحَرَكَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ قُبَيْلَ البِعْثَةِ، فَكَانَ اليَهُودُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى عَرَبِ المَدِينَةِ بِرَسُولٍ مُنْتَظَرٍ، فَقَدْ حَدَّثَ عَاصِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: إِنَّما دَعَانَا لِلْإِسْلَامِ - مَعَ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: إِنَّما دَعَانَا لِلْإِسْلَامِ - مَعَ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: إِنَّما دَعَانَا لِلْإِسْلَامِ - مَعَ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى كَنَا أَهْلَ شِرْكِ وَأَصْحَابَ أَوْثَانٍ وَكَانُوا أَهْلَ لَنَا مِنْهُمْ لَكُمَّا نَسْمَعُ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ، كُنَّا أَهْلَ شِرْكٍ وَأَصْحَابَ أَوْثَانٍ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَيْسَ لَنَا، وَكَانَتْ لَا تَزَالُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ شُرُورٌ، فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ قَالُوا لَنَا: قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ الآنَ، نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ قَالُوا لَنَا: قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ اللهُ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا أَجَبْنَا حِينَ دَعَانَا وَكَفَرُوا مَا نَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَلَيَّا بَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا أَجَبْنَا حِينَ دَعَانَا إِلَى اللهِ، وَعَرَفْنَا مَا كَانُوا يَتَوَعَدُونَنَا بِهِ، فَبَادَرْنَاهُمْ إِلَيْهِ فَآمَنَا وَكَفَرُوا الْآ.

[1] هذا مذكورٌ في القُرآنِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وعلى الله مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى اللّهُ عَمَّدًا - صلّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلّم - مِن بَني إسماعِيلَ، واليهودُ مِن بَني إسرائيلَ، هكذا قِيلَ، وفي نفْسِي قلقٌ مِن أنَّ سبَب ذلِك هو الحسدُ؛ لأنَّهم يعْرِفونَ في التَّوراةِ أن محمَّدًا عَلَيْهُ يُبعَثُ مِن العَرب، فكيْفَ سبَب ذلِك هو الحسدُ؛ لأنَّهم يعْرِفونَ في التَّوراةِ أن محمَّدًا عَلَيْهِ أَلْسَلَامُ مذكورٌ في التَّوراةِ والإِنْجيلِ يُقال: إنَّهم كفرُوا بِه حسَدًا؟ لأنَّ محمدًا عَلَيْهِ النَّاس عليه حسَدُوه؛ لا لأنَّه مِن بَني فهُو معْروفٌ، اللَّهم إلَّا إذا كانُوا لمَّا رأوْا إقبالَ النَّاس عليه حسَدُوه؛ لا لأنَّه مِن بَني إسماعِيلَ، ولكِنْ لأنَّ النَّاس أَقْبَلُوا عليْه وآمَنوا بِه فحسَدُوه.

وَلَمْ يَكُونُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ سَيَتَمَكَّنَانِ مِنْ أَفْئِدَتِهِمْ فَيَنْبُذُونَ الدِّينَ القَيِّمَ فَيَحِقَّ عَلَيْهِمُ العَذَابُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَكَانَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ الْمُتْنَصِّرُ العَرَبِيُّ كَثِيرًا مَا يَقُولُ: إِنِّي لَأَجِدُ فِي الكُتُبِ صِفَةَ نَبِيٍّ يُبْعَثُ فِي بِلَادِنَا، وَحَدَّثَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضَالِيَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ صَحِبَ قِسِّيسًا، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ: يَا سَلْمَانُ إِنَّ اللهَ سَوْفَ يَبْعَثُ رَسُولًا اسْمُهُ أَحْمَدُ، يَخْرُجُ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ، عَلَامَتُهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»، وَهَذَا الْحَدِيثُ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ إِسْلَام سَلْمَانَ، وَلَمَّا رَاسَلَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ مُلُوكَ الأَرْضِ لَمْ يُهِنْ كِتَابَهُ إِلَّا كِسْرَى الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الكِتَابِ، وَأَمَّا جَمِيعُ مُلُوكِ النَّصَارَى كَالنَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ، وَالْمُقَوْقِسِ مَلِكِ مِصْرَ، وَقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّوم، فَأَكْرَمُـوا وِفَادَةَ رُسُلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ كَالنَّجَاشِيّ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ رَدًّا لَطِيفًا وَكَادَ يُسْلِمُ لَوْلَا غَلَبَةُ الْمُلْكِ كَقَيْصَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ هَادَى كَالْمُقَوْقِسِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قُوَّةٍ يُرْهِبُ بِهَا هَـؤُلَاءِ الْمُلُوكِ، اللَّهُمَّ مَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ المَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَشَّرَ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ، وَوَافَقَتْ صِفَاتُ رَسُولِنَا مَا عِنْدَهُمْ، فَأَجَابُوا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَأَمَّا مَا شُمِعَ مِنَ الهَوَاتِفِ وَالكُهَّانِ قُبَيْلَ زَمَنِهِ فَهُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرِ، وَلَيْسَ بَعْدَ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ زِيَادَةٌ لَمُسْتَكْثِرِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالأَعْمَالُ الَّتِي جَادَ اللهُ بِهَا عَلَى يَدَيْهِ وَالأَقْوَالُ الَّتِي أَتَانَا بِهَا أَعْظَمُ مُقَوٍّ لِحُجَّتِهِ وَمُؤَيِّدٍ لِدَعْوَتِهِ، وَسَيَأْتِي عَلَيْكَ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَجْلَى بَيَانٍ، فَتَأَمَّلُهُ تَرْشَدْ، هَدَاكَ اللهُ إِلَى الصِّرَاطِ السَّوِيِّ.

## بَدْءُ الوحْي :

لَمَّا بَلَغَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سِنَّ الكَمَالِ - وَهِيَ أَرْبَعُونَ سَنَةً - أَرْسَلَهُ اللهُ لِلْعَالَمِينَ؟ بَشِيرًا وَنَذِيرًا؟ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الجَهَالَةِ إِلَى نُورِ العِلْمِ [1].

وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ فِبْرايرِ سَنَةَ ١٠ مِنَ المِيلَادِ كَمَا أَوْضَحَهُ المَرْحُومُ مَحْمُودُ بَاشَا الفَلَكِيُّ، تَبَيَّنَ بَعْدَ دِقَّةِ البَحْثِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي ١٧ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٣ قَبْلَ الهِجْرَةِ، وَذَلِكَ يُوافِقُ يُولْيُو سَنَةَ ١٦، وَأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ الوَحْيُ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، الهِجْرَةِ، وَذَلِكَ يُوافِقُ يُولْيُو سَنَةَ ١٦، وَأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ الوَحْيُ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، وَذَلِكَ لِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ اللهِ فِي فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، وَذَلِكَ لِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ مِنَ التَّدْرِيجِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى دَرَجَةِ الكَمَالِ، وَمِنَ الصَّعْبِ جِدًّا عَلَى البَشَرِ تَلَقِّي الوَحْيِ مِنَ المَلَكِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَلا اللَّهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَلا اللهِ عَلَى البَشَرِ تَلَقِي الوَحْيِ مِنَ المَلَكِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَلا اللهِ عَلَى الْبَشَرِ تَلَقِي الوَحْيِ مِنَ المَلَكِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَلا اللهِ الْمَالِكِ الْمَالِكُ الْمُؤْمِدِ مُنَ المَلَكِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَلَا الْمَالِكُ المَالِكُ اللهِ عَلَى البَشَرِ تَلَقِي الوَحْيِ مِنَ المَلَكِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَلَا الْمَالِكُ لِلْ أَوْلِ مَرَّةٍ أَلَا الْمَالِي الْمَالِلِ الْمُؤْمِلِ الْمَوْدِ الْمُؤْمِ الْمَالِقِ الْمَالِقُولِ الْمَرْقِ الْمَالِقُولُ الْمَوْدِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ لَالْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمِثْلُ الْمَالِقُ الْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُلِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ اللْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

[1] قُولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: «مِن ظُلمات الجهَالةِ إِلى نُور العِلْم» الصَّوابُ أَنْ يكونَ أعمَّ، فهُو أخرَجَهُم مِن ظُلمَة الجهَالةِ إِلى نُور العِلْم، ومِن ظُلمَة الشِّرك إلى نُور الإيمانِ، ومِن ظُلمَة الشِّرك إلى نُور الإيمانِ، ومِن ظُلمَة الأُخلاقِ والمعامَلةِ، فهُو أعمُّ ممَّا قالَه.

[٢] الفَتْرةُ مِن بَدْءِ الوَحِي بالرُّؤيَا الصَّادقَةِ إِلى نُزولِ القُرآنِ ستَّةُ أشهرٍ، وإِذَا نُسبَت ستَّةُ أشْهرٍ إِلى زَمن النُّبوَّة الَّذي هُو ثلاثٌ وعشْرُونَ سنَةً، كانَتْ جُزءًا مِن ستَّةٍ وأَرْبَعينَ جُزْءًا وأَرْبَعينَ جُزْءًا وأَرْبَعينَ جُزْءًا مِن النُّبوَّة النَّه وَالْرَبَعينَ جُزْءًا مِن النَّبوَّة اللَّه وَالْرَبَعينَ جُزْءًا مِن النَّبوَّة (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، رقم (٦٩٨٨)، ومسلم: كتاب الرؤيا، رقم (٢٢٦٣).

ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ الحَلاءُ؛ لِيَبْتَعِدَ عَنْ ظُلُمَاتِ هَذَا العَالَم، وَيَنْقَطِعَ عَنِ الحَلْقِ إِلَى الله، فَإِنَّ فِي العُزْلَةِ صَفَاءَ السَّرِيرةِ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَعَبَّدُ فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَتَارَةً عَشْرًا، وَتَارَةً أَكْثَرَ إِلَى شَهْرٍ، وَكَانَتْ عِبَادَتُهُ عَلَى دِينِ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَتَارَةً عَشْرًا، وَتَارَةً أَكْثَرَ إِلَى شَهْرٍ، وَكَانَتْ عِبَادَتُهُ عَلَى دِينِ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَتَارَةً عَشْرًا، وَتَارَةً أَكْثَرَ إِلَى شَهْرٍ، وَكَانَتْ عِبَادَتُهُ عَلَى دِينِ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَتَارَةً عَشْرًا، وَتَارَةً أَكْثَرَ إِلَى شَهْرٍ، وَكَانَتْ عِبَادَتُهُ عَلَى دِينِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اللَّيَامِ عَلَى الجَبَلِ إِذْ عَنَى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءَ، فَبَيْنَا هُو قَائِمٌ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ عَلَى الجَبَلِ إِذْ طَهَرَ لَهُ شَخْصٌ، وَقَالَ: أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ! أَنَا جِبْرِيلُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، فَهَ وَلَا لَهُ إِلَى هَذِهِ الأَمْقِ الْعَلَيْمِ اللَّيْمِ عَلَى الجَبَلِ إِذْ عَلَى اللهُ إِلَى هَنْ اللهُ إِلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، فَاللهَ أَلَهُ عَلَيْهِ مَتَّى بَلَعْ مِنْهُ الْجَهْدُ اللهُ إِلَى هَلَا النَّهُ إِللْهُ إِلَى كَانَ يَنَامُ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ الجَهْدُ.

[1] قولُه ﷺ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، يَعْنِي لستُ أَعْرِف القراءة، وليْس المرادُ أَنَّه يُريدُ أَن يَتظاهَر بمَعْصِية جِبْريلَ، بلْ هُو لا يعْرِف القراءة لأنَّه كانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أُميًّا لا يقرأُ ولا يكْتبُ، كما قَال اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِنَبٍ وَلَا تَخُطُهُ, بِيَمِينِكَ اللهُ لَا يَعْرَفُ إِلَا يَكُولُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

لِأَنَّ الْمَلَكَ غَطَّهُ حَتَّى كَادَ يَمُوتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِلْمٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِجِبْرِيلَ، وَلَا بِشَكْلِهِ، فَقَالَتْ: كَلَّا! وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَّلِ، وَلَا بِشَكْلِهِ، فَقَالَتْ: كَلَّا! وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَلَا يُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْكَ الشَّيَاطِينَ وَالأَوْهَامَ، وَلَا مِرَاءَ أَنَّ اللهَ اخْتَارَكَ لِهِدَايَةِ قَوْمِكَ [1].

وَلِتَتَأَكَّدَ خَدِيجَةُ عِمَّا طَنَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تَتَبَّبَتَ عِمَّنْ لَهُمْ عِلْمٌ بِحَالِ الرُّسُلِ عِمَّنِ اطَّلَعُوا عَلَى كُتُبِ الأَقْدَمِينَ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَتَّى أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بْالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يِا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ،

[1] هذا يدُلُّ على ذكائِها وعقْلِها حيثُ أقْسَمْتُ أنَّ اللهَ تعَالى لَا يُخِزِيه، أيْ لا يُذِلُّه ويردِيه، وبيَّنَتْ ذَلِك قالَت: «إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ»، هَذِه صفَةٌ، «وتَحْمِلُ الكَلَّ» الضَّعيف، عَمِلُه حتَّى ينْهَض ويقُوم، «وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ» يعْني تَجْعَل المعْدِم كاسِبًا، «وَتَقْرِي تحمِلُه حتَّى ينْهَض ويقُوم، «وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ» يعْني تَجْعَل المعْدِم كاسِبًا، «وَتَقْرِي الضَّيْفَ» أيْ تُقدِّم له قِراهُ مِن مأْكُل ومشْرَبٍ ومنام، ومَا أشْبَه ذلك، «وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ يعْنِي على ما ينُوبُ مِن الحقِّ إذَا عرض عليْك، فإنَّك تُعِين عليه، وهذا قَبْلَ الرِّسالة، فكيْف بعدَ الرِّسالة؟

فاستدلَّتْ بِهذه الجِصال الحَميدةِ على أنَّ اللهَ تعَالى لا يُخزيهِ، وفراسَتُها فِيها ذكرَتْه مِن أنَّ اللهَ لا يُخزيهِ قد تحقَّقت بلا شكِّ.

وهذَا يدُلُّ علَى أنَّ الإنسانَ إِذا كانَ علَى كرمِ أخلاقٍ، فإنَّ هذا عنوانُ سعادتِه، وأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يُخزِيه، أَسأَلُ اللهَ تعالى أن يجعلَنا وإيَّاكم منهم.

فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامْ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى لِأَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ إِلَى أَنْبِيَائِهِ هُوَ جِبْرِيلُ، ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَنِي فِيَهَا جَذَعًا شَابًّا جَلْدًا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ مِنْ بِلَادِكَ الَّتِي نَشَأْتَ بِهَا لَمُعَادَاتِهِمْ إِيَّاكَ وَكَرَاهِيَتِهِمْ لَكَ حِينَهَا تُطَالِبُهُمْ بِتَغْيِيرِ اعْتِقَادَاتٍ وَجَدُوا عَلَيْهَا آبَاءَهم، فَاسْتَغْرَبَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا نُسِبَ لِقَوْمِهِ مَعَ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ حُبِّهِمْ لَهُ لِإِتِّصَافِهِ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَصِدْقِ القَوْلِ حَتَّى سَمَّوْهُ الأَمِينَ، وَقَالَ: أَوَئُحْرِجِيَّ هُمْ؟ قَالَ: لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُـودِيَ، وَقَدْ نَطَقَ بِذَلِكَ القُرْآنُ الكَرِيمُ، قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا﴾ [إبراهيم:١٣]، وَلِتُمَامِ تَصْدِيقِ وَرَقَةَ بِرِسَالَةِ الرَّسُولِ الأَكْرَمِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قَالَ: ﴿ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا مُعَضَّدًا[1]، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّيً ١٠٠٠.

[1] لهذَا يُمكن أنْ نقُول إنَّ أوَّلَ مؤْمنٍ بعدَ النَّبوةِ -لا بعْدَ الرِّسالةِ - هُو ورَقةُ؛ لأنَّ هذا يدُلُّ على إيهانِه، أمَّا أوَّلُ مَن آمَن بِه بعدَ الرِّسالة فهُو أَبُو بكرٍ رَضَاًلِيَّهُ عَنْهُ.

لذا فإنَّ بعضَ العلماءِ عدَّ ورقةَ مِن الصَّحابَة، وبعضُهم قالَ: ليس صحابِيًّا؛ لأنَّه لم يُدرِك الرِّسالة، وكَفي بِه فخرًا أنه أيَّد الرسولَ في هذِه الحالِ الحَرِجَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠).

#### فَتُرْةُ الوَحْي:

وَفَتَرَ الوَحْيُ مُدَّةً لَمْ يُتَّفِقْ عَلَيْهَا الْمُؤَرِّخُونَ، وَأَرْجَحُ أَقْوَالِهِمْ فِيهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا؛ لِيَشْتَدَّ شَوْقُ الرَّسُولِ لِلْوَحْيِ، وَقَدْ كَانَ، فَإِنَّ الْحَالَ اشْتَدَّ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَوْمًا؛ لِيَشْتَدَّ شَوْقُ الرَّسُولِ لِلْوَحْيِ، وَقَدْ كَانَ، فَإِنَّ الْحَالَ اشْتَدَّ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَتَّى صَارَ كُلَّمَا أَتَى ذِرْوَةَ جَبَلٍ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْمِي نَفْسَهُ مِنْهَا حَذَرًا مِنْ قَطِيعَةِ اللهِ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَرَاهُ نِعْمَتَهُ الكُبْرَى، وَهِي اخْتِيَارُهُ لِأَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، بَعْدَ أَنْ أَرَاهُ نِعْمَتَهُ الكُبْرَى، وَهِي اخْتِيَارُهُ لِأَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَيَتَدَدًى لَهُ اللّهُ أَنْ يُعْمَتُهُ الكُبْرَى، وَهِي اخْتِيَارُهُ لِأَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَيَتْمَ عَلَيْهِ، فَيَعْمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَكُ أَنْ يُعْمَتُهُ اللّهُ أَنْ يُظْهِرَ لِلْوُجُودِ نُورَ الدِّينِ فَعَادَ إِلَيْهِ الوَحْيُ أَلَا اللهُ أَنْ يُطْهِرَ لِلْوُجُودِ نُورَ الدِّينِ فَعَادَ إِلَيْهِ الوَحْيُ أَلَى اللهُ أَنْ يُطْهِرَ لِلْوُجُودِ نُورَ الدِّينِ فَعَادَ إِلَيْهِ الوَحْيُ الْ

#### عَوْدُ الوَحْي:

فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ سَمِعَ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعَ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَهُ بِحِرَاءَ جَالِسٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبَ مِنْهُ لِتَذَكُّرِ مَا فَعَلَهُ فِي المَرَّةِ الأُولَى فَرَجَعَ، وَقَالَ: دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلمُدَّتِرُ ﴿ آَ اللهُ قُر فَا أَنذِرَ ﴾ ، فَرَجَعَ، وَقَالَ: دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: ﴿ يَا أَيُهُ ٱللهُ قُر فَا أَنذِرُ ﴾ ، خَصَّه بِالتَّعْظِيمِ وَلَا تُشْرِكُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ، ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرَ ﴾ ، لِتكُونَ مُسْتَعِدًا لِللهُ قُونِ بَيْنَ يَدَي اللهِ إِذْ لَا يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْذَرًا نَجِسًا [1].

[1] استدَّلَ الفقهاءُ بِهَذه الآيةِ علَى وُجوبِ طَهارَة الثَّوْب، وقِيلَ: إنَّ المرادَ بقُوْلِه: ﴿ وَثِياَبَكَ فَطَقِرَ ﴾ لبَاسُ التَّقوى، يعْنِي طهِّرهَا مِن الأَدْرَان والأَقْذَارِ والمعَاصِي، والظَّاهِرُ أَنَّهَا تَشْمَل الثِّيابَ الحسيَّةَ والمعنويَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، رقم (٦٩٨٢).

﴿ وَٱلرُّخْزَ فَٱهْجُرُ ﴾ [1] أي: اهْجُرْ أَسْبَابَ الرِّجْزِ، وَهُوَ الْعَذَابُ، بِأَنْ تُطِيعَ اللهَ وَتُنَفِّذَ أَمْرَهُ، فَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْكِرَامِ، ﴿ وَلِرَبِكَ فَٱصْدِ ﴾ [7] عَلَى مَا سَيَلْحَقُكَ مِنْ أَذَى قَوْمِكَ حِينَهَا تَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ.

[1] الفاء في قولِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِرْ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَغِرْ ﴿ وَالرَّجْزَ فَآهَجُرْ ﴾ والمرابقها وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرْ ﴾ قالوا إنها أتي بها لتَحْسينِ اللَّفظ؛ لأنَّ ما سبقها مفعولٌ بِه لما بعْدَها، فإذَا قِيل: (ربَّك كبر، وثيابَك طهِر، والرُّجزَ اهْجُر) صَحَّ واستقامَ الكلام، لكِن أي بالفَاء لتَزْيِين اللَّفظ، فيكونُ سهلًا على اللِّسانِ، ومقبولًا لدَى الآذانِ.

وقولُه تعَالى: ﴿ وَلَا نَمْنُن نَسَتَكُثِرُ ﴾، أي لا تهَبْ أحدًا هِبَةً وأنْت تطمَعُ أن تستَعِيضَ مِن الموَهوبِ أكثر مما وُهِب؛ أي مِن أَجْل أن يرُدَّ علَيْك بأكثر، فلا تهَبْ له -مثلاً شيئًا بخمسين ريالًا، فليس هذا من عادة شيئًا بخمسين ريالًا، فليس هذا من عادة الكُرماء، بل عادة الكُرماء أن يُهْدُوا ولا يتشوَّفُوا للعِوض إطلاقًا، لكن لو أن المهدى إلَيْه عاوضك بمكافأتِك بها هُو أكثر بدون نيةٍ منْك فهذَا جائزٌ؛ لأنَّ النبي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم - كان يقبل الهديّة ويُثيب عليها (۱).

[٢] قولُه: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِر ﴾، يشمَلُ أنواعَ الصَّبْر الثَّلاث:

١ - الصَّبر على طَاعةِ الله.

٢- الصَّبر عن محارم الله.

٣- الصَّبر على أقدارِ الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المكافأة على الهبة، رقم (٢٥٨٥).

#### الدَّعْوَةُ سرًّا:

فَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِالأَمْرِ وَدَعَا لِعِبَادَةِ اللهِ أَقْوَامًا جُفَاةً لَا دِينَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ مُنْ عَبُدُ يَسْجُدُوا لِأَصْنَامٍ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِمَا كَانَ يَعْبُدُ يَسْجُدُوا لِأَصْنَامٍ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِمَا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ إِلَّا مَا كَانَ مُرْتَبِطًا بِالعِزَّةِ وَالأَنْفَةِ، وَهُوَ النَّوْهُمُ مَنْ مَكَارِمِ الأَخْلَرُوبِ وَإِهْرَاقِ الدِّمَاءِ، فَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللَّذِي كَثِيرًا مَا كَانَ سَبَبًا فِي الغَارَاتِ وَالحُرُوبِ وَإِهْرَاقِ الدِّمَاءِ، فَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللَّذِي كَثِيرًا مَا كَانَ سَبَبًا فِي الغَارَاتِ وَالحُرُوبِ وَإِهْرَاقِ الدِّمَاءِ، فَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ إِلَا لَا يَعْرِفُونَهُ فَذَوُ و العُقُولِ السَّلَيمَةِ بَادَرُوا إِلَى التَّصْدِيقِ وَخَلْعِ الأَوْثَانِ، وَمَنْ أَعْمَتُهُ الرِّيَاسَةُ أَدْبُرَ وَاسْتَكْبَرَ كَيْلَا تُسْلَبَ مِنْهُ عَظَمَتُهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَطَعَ عَلَيْهِ نُورُ الإِسْلَام خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ زَوْجُهُ.

وفي قولُه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِرَبِكَ فَأُصْبِرَ ﴾ إشارةٌ إلى أنه سيَلْقَى أذَى يحتاج إلى صبرٍ، وهذا هُو الوَاقِع؛ ولهذا للَّا قال في سُورَة الإِنْسانِ: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَتَكَ ٱلْقُرُءَانَ تَنزِيلًا ﴾ فقالَ: ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ ﴾ ، ولم يقُل: فاشكر نعمته ، ولكن لمَّا كان إنزالُ القُرآن عليه فيه زيادَةُ تكليفٍ ومِحَنِ قالَ: ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ ﴾ .

وَقَدْ نَاهَزَ الإحْتِلَامَ، فَكَانَ تَابِعًا لِلنَّبِيِّ فِي كُلِّ أَعْمَالِهِ، وَلَمْ يَتَدَنَّسْ بِدَنَسِ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَاتِّبَاعِ الهَوَى.

وَأَجَابَ أَيْضًا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْكَلْبِيُّ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهُ أَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ، وَكَانَ الْمُتَنَى مُعْتَبَرًا كَابْنِ حَقِيقِيٍّ يَرِثُ وَيُورَثُ.

وَأَجَابَتْ أَيْضًا أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَتُهُ الَّتِي زَوَّجَهَا لَمِوْلَاهُ زَيْدٍ.

وَأُوّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي قُحَافَة بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّة التَّيْمِيُّ القُرَشِيُّ، كَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللهِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّة التَّيْمِيُّ القُرشِيُّ، كَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللهِ عَيْهُ قَبْلَ النَّبُوّةِ، يَعْلَمُ مَا اتَّصَفَ بِهِ مِنْ مِكَارِمِ الأَخْلَقِ، وَلَمْ يَعْهَدْ عَلَيْهِ كَذِبًا مُنْذُ اصْطَحَبَا، فَأُوّلَ مَا أَخْبَرَهُ بِرِسَالَةِ اللهِ أَسْرَعَ بِالتَّصْدِيقِ، وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، السَّعْدِقِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنْكَ رَسُولُ اللهِ، وَكَانَ رَحَيَقِكَعَنهُ صَدْرًا مُعظَمًا فِي قُرَيْشٍ عَلَى سِعَةٍ مِنَ الْمَالِ وَكَرَمِ الأَخْلَقِ، وَكَانَ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ، سَخِيًّا فَعُرَيْشٍ عَلَى سِعةٍ مِنَ الْمَالِ وَكَرَمِ الأَخْلَقِ، وَكَانَ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ، سَخِيًّا مُعْظَمًا فِي قُرَيْشٍ عَلَى سِعةٍ مِنَ الْمَالِ وَكَرَمِ الأَخْلَقِ، وَكَانَ مِنْ أَعْفِ النَّاسِ، سَخِيًّا يَعْذُلُ الْمَالَ، عُجَبًا فِي قَوْمِهِ، حَسَنَ الْمُجَالَسَةِ؛ وَلِذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَلِي اللهُ عَلَيْ لِهُ اللهِ عَلَيْلَا لِهُ مَنْ الْمَالُ فِي حَقِّهِ: «مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَبُوةٌ غَيْرَ أَبِي بَكُرٍ» (١).

وَكَانَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلَامِ سِرَّا؛ حَذَرًا مِنْ مُفَاجَأَةِ العَرَبِ بِأَمْرِ شَدِيدٍ كَهَذَا فَيَ عُنَابً اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْعُو إِلَّا مَنْ يَثِقُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي (٤/ ٩٢، رقم ٦٢٨٦).

# وَدَعَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى الإِسْلَامِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ فَأَجَابَهُ جَمْعٌ:

- مِنْهُمْ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ الأُموِيُّ القُرَشِيُّ، وَلَمَّا عَلِمَ عَمُّهُ الحَكُمُ بِإِسْلَامِهِ أَوْثَقَهُ كِتَافًا، وَقَالَ: تَرْغَبُ عَنْ الأُموِيُّ القُرَشِيُّ، وَلَمَّا عَلِمَ عَمُّهُ الحَكُمُ بِإِسْلَامِهِ أَوْثَقَهُ كِتَافًا، وَقَالَ: تَرْغَبُ عَنْ الأَمُولِيُّ اللَّهُ إِلَى دِينٍ مُسْتَحْدَثٍ؟! وَاللهِ لَا أَحُلُّكَ حَتَّى تَدَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَاللهِ لَا أَحُلُّكَ حَتَّى تَدَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَاللهِ لَا أَحُلُّكَ مَلَابَتَهُ فِي الحَقِّ تَرَكَهُ، وَكَانَ كَهْلَا يُنَاهِزُ وَاللهِ لَا أَحُكُمُ صَلَابَتَهُ فِي الحَقِّ تَرَكَهُ، وَكَانَ كَهْلًا يُنَاهِزُ الثَّلَاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ.
   الثَّلَاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ.
- وَمِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصَيِّ القُرَشِيُّ، وَأُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ اللهُ وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُرْسِلُ الدُّخَانَ عَلَيْهِ القُرَشِيُّ، وَأُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ اللهُ وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُرْسِلُ الدُّخَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ لِيَرْجِعَ إِلَى دِينِ آبَائِهِ، فَقَوَّاهُ اللهُ بِالثَّبَاتِ، وَكَانَ شَابًا لَا يَتَجَاوَزُ سِنَّ وَهُوَ مُقَيَّدٌ لِيَرْجِعَ إِلَى دِينِ آبَائِهِ، فَقَوَّاهُ اللهُ بِالثَّبَاتِ، وَكَانَ شَابًا لَا يَتَجَاوَزُ سِنَّ الإحْتِلَام.
- وَمِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ وَالسَّلَامُ كَلَابِ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرٍ و فَسَيَّاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

  عَبْدَ الرَّحْمَنِ.
- وَمِنْهُمْ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ مَالِكُ بْنُ أَهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كُولَابِ الزُّهْرِيُّ القُرَشِيُّ، وَلَمَّا عَلِمَتْ أُمُّهُ خَمْنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِإِسْلَامِهِ وَلَابِ الزُّهْرِيُّ القُرَشِيُّ، وَلَمَّا عَلِمَتْ أُمُّهُ خَمْنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِإِسْلَامِهِ وَلَلْهِ لَا يُظِلِّنِي سَفْفٌ مِنَ الْحَرِّ وَالبَرْدِ، قَالَتْ لَهُ: يَا سَعْدُ! بَلَغَنِي أَنَّكَ قَدْ صَبَأْتَ، فَوَاللهِ لَا يُظِلِّنِي سَقْفٌ مِنَ الْحَرِّ وَالبَرْدِ،

[١] إِذَنْ هُو ابْنُ صفيَّةَ بنْتِ عبْدِ المطِّلبِ عمةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم. وَإِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلِيَّ حَرَامٌ حَتَّى تَكْفُر بِمُحَمَّدِ، وَبَقِيَتْ كَذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ اللهِ فَجَاءَ سَعْدُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَشَكَا إِلَيْهِ أَمْرَ أُمِّهِ فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ تَعْلِيمًا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى فَي شُورَةِ العَنْكَبُوتِ: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِولِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُعْلِيمُ الْإَنْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِقَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٨] أَمَّا إِنَا وَصَّاهُ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُم فَأُنبِقَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٨] أَمَّا إِذَا دَعُواهُ جَلَّ ذِكْرُهُ بِوَالِدَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا مُؤْمِنَيْنِ كَانَا أَوْ كَافِرَيْنِ، أَمَّا إِذَا دَعُواهُ كَلَّ حَلَّ ذِكْرُهُ بِوَالِدَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا مُؤْمِنَيْنِ كَانَا أَوْ كَافِرَيْنِ، أَمَّا إِذَا دَعُواهُ كَلَّ شَرَاكِ فَالمَعْصِيةِ مُتَحَمِّمَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَقِّ وَإِنْ عَظْمَ – سَاقِطٌ، هَنَا فَلَا طَاعة لَلِا شِرَاكِ فَالمَعْصِيةِ الْحَالِقِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمُ ﴾ مَنْ آمَنَ مِنْكُمْ وَمَنْ أَشْرَكُ، لَكُم وَمَنْ أَشْرَكُ، وَلِي خِتَامِ هَذِهِ الآيَةِ فَائِدَتَانِ:

- التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الجَزَاءَ إِلَى اللهِ، فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِجَفْوَتِهَمَا لِإِشْرَاكِهِمَا.
  - وَالْحَضُّ عَلَى الثَّبَاتِ فِي الدِّينِ؛ لِئَلَا يَنَالَا شَرَّ جَزَاءٍ فِي الأُخْرَى.

[1] هذا إضرابٌ عنِ الطَّعامِ، وإضرابٌ عنِ الاستِظْلال أيضًا، إذَن الإضرابُ عنِ الاستِظْلال أيضًا، إذَن الإضرابُ عنِ الطَّعام كانَ لَهُ أصلٌ مِن قديمٍ، ولكنَّه -لا شكَّ- مِن السَّفهِ، وأنَّه لو ماتَ المضرِبُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ فقَد قتَلَ نفْسَه.

[۲] قولُه تَعالى: ﴿لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾، أمَّا أن يجاهداه على أن يشرك به ما له به علمٌ فهذا لا يمكن أصلًا، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يأتي بعلمٍ على شريكٍ لله عَنَّهَ جَلَ، وهذا في قوله تعالى: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَرَ يُنَزّلُ بِهِ عَلَى اللّهُ وَعلى هذا فيكون هذا الوَصْفُ كالتَّعليل للحُكْم، يعني: لا تطعها لأنّه ليس لهما علمٌ بذلك، وفي سُورةِ لُقُهانَ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَاتَبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾.

• وَمِنْهُمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَعْمِ بْنِ مُرَّةَ التَّيْمِيُّ القُرَشِيُّ، وَقَدْ كَانَ عَرَفَ مِنَ الرُّهْبَانِ ذِكْرَ الرَّسُولِ وَصِفَتَهُ، فَلَمَّا دَعَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَا نَفَعَهُ اللهُ بِهِ وَرَأَى الدِّينَ مَتِينًا بَعِيدًا عَمَّا فَلَمَّا دَعَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَا نَفَعَهُ اللهُ بِهِ وَرَأَى الدِّينَ مَتِينًا بَعِيدًا عَمَّا عَلَيْهِ العَرَبُ مِنَ المَثَالِبِ بَادَرَ إِلَى الإِسْلَامِ.

ويُؤخَذ من سُورَة لُقْهَانَ أَنَّه إذا كانت أمُّ الإنسانِ كَافرةً وأَبُوه مسلمًا كالرَّجُل يتزوَّج سَبِيَّة فيتبع المؤمِن ويُحكم بإسلامِه، فإذا كانَ طفلًا لم يبْلُغْ أَنْ يصحَّ منه إسلامٌ أو رِدَّةٌ فإنَّه تَبَعٌ للمُؤْمن.

ولهذا قالَ العلماءُ رَحَمَهُمْ اللَّهُ: إن الولَد يتبع في النَّسَبِ أباهُ على كل حالٍ، ويتَبع في الولاء أمَّه في الرِّقِ والحريَّةِ، ويتْبَع في الدِّين خيرَ الأَبُويْن. أما قولهُم: «يتبع في الحريةِ والرِّقِ الأمَّ»، فهذا يعْني أنَّه لو تزوَّج حرُّ أمةً وأتَتْ منهُ بأولادٍ فأولادُه أرقَّاءُ لمالكِ الأمِّ؛ ولهذا اخْتَار شيخُ الإِسْلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّجل إذا كان حرَّا وتزوَّج أمّةً بشَرْطِ أَنْ يكُونَ أولادُها أحرارًا فإنَّ ذلِكَ جائِزٌ (١)، واستدَلَّ لهذا بقوْلِ الإمامِ أحْمَد رَحِمَهُ اللَّهُ: «إذا تزوَّج الحُرُّ أمةً رقَّ نصفُه» (١)، أي صار نصفُه رقيقًا، يعْنِي الأولادَ، لكِنْ في هذا القولِ نظرٌ، والصَّوابُ أنَّه لا يجوز نِكَاحُ الأَمَةِ إلَّا بالشَّرْ طَيْن المذْكُورَيْن في كتَاب اللهِ (١).

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۶٦٦، رقم: ١٦٠٦٥)، والدارمي في سننه (۲/ ٤٨٧، رقم: ٣١٣٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٦٨، رقم: ١٣١٠٣).

 <sup>(</sup>٣) هو قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُخْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن اللَّهُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَانْوَهُنَ أَبُورَهُنَ بِإِلْمَعْهُونِ ﴾ [النساء: ٢٥].

- وَمِمَّنْ سَبَقُوا إِلَى الإِسْلَامِ صُهَيْبُ الرُّومِيُّ، وَكَانَ مِنَ المَوَالِي.
- وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ العَنْسِيُّ، وَقَدْ قَالَ رَضَالِتَهُ عَنهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ إِلَا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأْتَانِ وَأَبُو بَكْرِ (١)، وَكَذَلِكَ أَسْلَمَ أَبُوهُ يَاسِرُ وَأُمَّهُ سُمَيَّةُ.
- وَمِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، كَانَ يَرْعَى الغَنَمَ لِبَعْضِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَأَى الآيَاتِ البَاهِرَةَ وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ مَكَارِمِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَأَى الآيَاتِ البَاهِرَةَ وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ مَكَارِمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ رَضَالِلهُ عَنْهُ كَثِيرَ الدُّخُولِ عَلَى الأَخْلَقِ تَرَكَ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ، وَلَزِمَ رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ رَضَالِلهُ عَنْهُ كَثِيرَ الدُّخُولِ عَلَى الرَّسُولِ لَا يُحْجَبُ، وَيَمْشِي أَمَامَهُ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا اغْتَسَلَ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ، وَيُلْبِسُهُ الرَّسُولِ لَا يُحْجَبُ، وَيَمْشِي أَمَامَهُ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا اغْتَسَلَ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ، وَيُلْبِسُهُ نَعْلَيْهِ إِذَا قَامَ، فَإِذَا جَلَسَ أَدْخَلَهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ.
- وَمِنَ السَّابِقِينَ الأُوَّلِينَ أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيُّ، وَكَانَ مِنْ أَعْرَابِ البَادِيَةِ، فَصِيحًا حُلْوَ الحَدِيثِ، وَلَيَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ رَسُولِ اللهِ قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي فَاعْلَمْ فِي الْحَبْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّهَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْتَبِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّهَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْتَبِي فَانْطَلَقَ الأَخُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ الْتَبْنِي الْفَائِقُ يَأْمُرُ بِمَكَادِمِ الأَخْلَاقِ، وَيَقُولُ كَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي أَوْدُ وَحَمَلَ قِرْبَةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى المَسْجِدَ، فَالتَمَسَ عَلَا النَّبِي وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ كَرَاهَةِ قُرَيْشٍ لِكُلِّ مَنْ النَّبِي وَلَا يَعْرِفُهُ مِنْ كَرَاهَةِ قُرَيْشٍ لِكُلِّ مَنْ يَاللَّيُ لَ رَاهُ عَلَيْ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَأَضَافَهُ عِنْدَهُ يُعْلَلُ مَنْ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَأَضَافَهُ عِنْدَهُ لِي لِكُلِّ مَنْ كَرَاهَةِ قُرَيْشٍ لِكُلِّ مَنْ كُولُ اللهِ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ رَآهُ عَلَيٌ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَأَضَافَهُ عِنْدَهُ لِيَا مَنْ كَرَاهَةِ فَرَيْتُ اللَّهُ مَنْ كَرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَأَضَافَهُ عِنْدَهُ لِي السَّهِ لِكُولُ مَنْ كَرَاهَةٍ فَرَيْتُ اللَّهُ عَرَفَ أَنْ اللَّهُ عَرَفَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْ فَيْ فَعَرَفَ أَنَّهُ عَرِيبٌ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَ أَنْ الْمَالَالَةُ الْمَالِقُهُ عَلَى الْمَالَالِهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ رَآهُ عَلَيْ فَعَرَفَ أَنَّهُ عَرِيبٌ الْمَافَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٠).

وَلَمْ يَسْأَلْ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ عَلَى قَاعِدَةِ الضِّيَافَةِ عِنْدَ العَرَبِ لَا يُسْأَلُ الضَّيْفُ عَنْ سَبَبِ قُدُومِهِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَـمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلَا يَرَاهُ الرَّسُولُ، حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْرِفَ مَنْزِلَهُ الَّذِي أُضِيفَ بِهِ بِالأَمْسِ؟ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ عَادَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَا تُحَدُّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَك؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدُنِي فَعَلْتُ، فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَتٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الهَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مُدْخِلِي، فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَتَّبِعُ أَثَرَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكِ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي»، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَصْرُخَنَّ جِهَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ، فَنَادَىَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَامَ القَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَيْلَكُمْ أَوَلَسْتُمْ تَعْلَمُ وِنَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارَتِكُمْ إِلَى الشَّام عَلَيْهِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الغَدِ لِثْلِهَا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَّ العَبَّاسُ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١)، وَكَانَ رَضِيَّكَ عَنْهُ مِنْ أَصْدَقِ النَّاسِ قَوْلًا، وَأَزْهَدِهِمْ في الدَّنْيَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم (۳۸٦۱)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر الغفاري رَضِيَالِللهُ عَنْهُ، رقم (۲٤٧٤).

- وَمِنَ السَّابِقِ بِنَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ العَدَوِيُّ القُرَشِيُّ، وَزَوْجُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الخَطَّاب، أُخْتُ عُمَرَ.
  - وَأُمُّ الفَضْلِ لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ، زَوْجُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
    - وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ.
- وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ المَخْزُومِيُّ القُرَشِيُّ، ابْنُ عَمَّةِ
   رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَزَوْجُ أُمِّ سَلَمَةَ.
  - وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الجُمَحِيُّ القُرَشِيُّ، وَأَخَوَاهُ قُدَامَةُ وَعَبْدُ اللهِ.
    - وَالأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمِ المَخْزُومِيُّ القُرَشِيُّ.
- وَمِنَ السَّابِقِينَ الأُوَّلِينَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ الأُمُوِيُّ القُرَشِيُّ إِجْلَالًا لَهُ، وَكَانَ اللهُ وَكَانَ أَبُوهُ سَيِّدَ قُرَيْشٍ، إِذَا اعْتَمَّ لَمْ يَعْتَمَّ قُرَشِيُّ إِجْلَالًا لَهُ، وَكَانَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ قَدْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ سَيقَعُ فِي هَاوِيَةٍ فَأَدْرَكَهُ رَسُولُ اللهِ، وَخَلَّصَهُ مِنْ هَا، فَجَاءَ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِلَامَ تَدْعُو يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «أَدْعُوكَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ مِنْ عَبَادَةِ حَجْرٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَضُرُّ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ ثَغْلِعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجْرٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَشْرِيكَ لَهُ، وَأَنْ ثَغْلِعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةٍ حَجْرٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَشْرِيكَ لَهُ، وَأَنْ ثَعْلِهُ إِلَى وَالِدَيْكَ، وَأَنْ لَا تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ الفَقْرِ، وَأَنْ لَا تَقْرَبَ وَلَا يَشُرَبُ مَا الْيَيْمِ إِلَّا بِالْحَقِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَنْ تُوفِي الكَيْلَ وَالِيزَانَ الفَاحِشَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ لَا تَقْتُلَ نَفْسًا حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا إِلَّا بِالْحَقِي وَأَنْ لَا تَقْتُلَ نَفْسًا حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا إِلَّا بِالْحَقِي وَلَا لَوْلِي النَّذَى وَلَى الكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَوْ حَكَمْتَ عَلَى ذَوي قُرْبَاكَ، وَأَنْ تُوفِي لَنَ عَاهَدْتَ » (1)، وأَنْ تُعْذِلَ فِي قَوْلِكَ وَلَوْ حَكَمْتَ عَلَى ذَوي قُرْبَاكَ، وَأَنْ تُوفِي لَنَ تُعْذِلَ فِي قَوْلِكَ وَلَوْ حَكَمْتَ عَلَى ذَوي قُرْبَاكَ، وَأَنْ تُوفِي لَنَ عَاهَدْتَ » (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر (٣/ ٤٦٩).

فَأَسْلَمَ رَضَيْنَهُ عَنْهُ، وَحِينَئِذٍ غَضِبَ عَلَيْهِ أَبُوهُ وَآذَاهُ حَتَّى مَنَعَهُ القُوتَ، فَانْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَانَ يَلْزَمُهُ وَيَعِيشُ مَعَهُ، وَيَغِيبُ عَنْ أَبِيهِ فِي ضَوَاحِي مَكَّةً، وَأَسْلَمَ بَعْدَهُ أَنِيهِ فِي ضَوَاحِي مَكَّةً، وَأَسْلَمَ بَعْدَهُ أَنُحُوهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ.

وَهَكَذَا دَخَلَ هَؤُلَاءِ الأَشْرَافُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْفُ يَضُلُ مَعَ يُضِرِ بُ بِهِ أَعْنَاقَهُمْ حَتَّى يُطِيعُوهُ صَاغِرِينَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُرْغَبُ فِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ هَؤُلَاءِ العُظَمَاءُ آبَاءَهُمْ وَذَوِي الثَّرْوَةِ مِنْهُمْ وَيَتَّبِعُوا الرَّسُولَ لِيَأْكُلُوا مِنْ فَضْلِ يَتْرُكَ هَؤُلَاءِ العُظَمَاءُ آبَاءَهُمْ وَذُوِي الثَّرْوَةِ مِنْهُمْ وَيَتَّبِعُوا الرَّسُولَ لِيَأْكُلُوا مِنْ فَضْلِ مَالِهِ، بَلْ كَانَ الكَثِيرُ مِنْهُمْ وَاسِعَ الثَّرْوَةِ أَكْثَرَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَخَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ.

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مِنَ المَوالِي اخْتَارُوا الأَذَى وَالجُوعَ وَالمَشَقَّاتِ مَعَ اتَّبَاعِ الرَّسُولِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا سَادَتَهُمْ لَكَانُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَهْدَأَ بَالًا، وَأَنْعَمَ عِيشَةً، اللَّهُمَّ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ هِدَايَةِ اللهِ وَسُطُوعِ أَنْوَارِ الدِّينِ عَلَيْهِمْ، حَتَّى أَدْرَكُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَمَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَ الهُدَى [1].

## الجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:

مَضَتْ كُلُّ هَذِهِ المُدَّةِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَا يُظْهِرُ الدَّعْوَةَ فِي مَجَامِعِ قُريْشٍ العُمُومِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ عِبَادَتِهِمْ حَذَرًا مِنْ تَعَصَّبِ العُمُومِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ عِبَادَتِهِمْ حَذَرًا مِنْ تَعَصَّبِ العُمُومِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ عِبَادَتِهِمْ حَذَرًا مِنْ تَعَصَّبِ العُمُومِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ عِبَادَتِهِمْ حَذَرًا مِنْ تَعَصَّبِ العُمُومِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ عِبَادَتِهِمْ حَذَرًا مِنْ تَعَصَّبِ قُورُيْسٍ، فَكَانَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ العِبَادَةَ ذَهَبَ إِلَى شِعَابِ مَكَّةَ يُصَلِّي مُسْتَخْفِيًا،.....

[١] كلُّ أُولئِك الكِرامُ الَّذينَ سبَقُوا للإِسْلامِ يُمكِنُ للإِنْسانِ أَنْ يعْرِف عنْهُم أَكْثَر حِين يرْجِعُ إِلى كِتابِ (الإِصابَةِ فِي تَمْييزِ الصَّحابَةِ) لابْنِ حَجَر. وَلَمَّا دَخَلَ فِي الدِّينِ مَا يَرْبُو عَلَى الثَّلَاثِينَ، وَكَانَ مِنَ اللَّازِم اجْتِمَاعُ الرَّسُولِ بِهِمْ لِيُرْشِدَهُمْ وَيُعَلِّمَهُمُ اخْتَارَ لِذَلِكَ دَارَ الأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الأَرْقَمِ وَهُـوَ مِمَّنْ ذَكَرْنَا إِسْلَامَهُمْ، وَمَكَثَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُو سِرًّا، حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُه تَعَالَى فِي سُورَةِ الحِـجْرِ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر:٩٤]، فَبَدَّلَ الدَّعْـوَةَ سِرًّا بِالدُّعْوَةِ جَهْرًا ثُمْتَثِلًا أَمْرَ رَبِّهِ، وَاثِقًا بِوَعْدِهِ وَنَصْرِهِ، فَصَعَدَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرِ، يَا بَنِي عَدِيِّ»، لِبُطُونِ قُرَيْشِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْـرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ الْحَبَرَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَـبِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقُرَيْشٌ فَقَالَ عَنهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ » قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ»، فَقَالَ أَبُو هَبِ: تَبَّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ اللَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ اللَّهُ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهُبٍ اللَّه وَأَمْرَأَتُهُ, حَمَّالَهَ ٱلْحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبُّلٌ مِن مَّسَدِ ﴾ [سورة المسد] (١)، وَالقَصْدُ مِنْ خَمْلِ الْحَطَبِ المَشْيُ بِالنَّمِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَكَاذِيبَ فِي نَوَادِي النِّسَاءِ.

ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ الشَّعَرَاءِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو نَوْفَلٍ وَبَنُو عَبْدِ شَمْسٍ أَوْلَادُ عَبْدِ مَنَافٍ، ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱبْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَ عَصَوْكَ ﴾، أَي العَشِيرُ الأَقْرَبُونَ، ﴿ فَقُلْ إِنِي بَرِيَ ۗ مُمَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾، رقم (٤٧٧٠).

ثُمَّ انْصَرَفَ الجَمْعُ، وَلَيَّا جَهَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ بِالدَّعْوَةِ سَخِرَتْ مِنْهُ قُرَيْش، وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ فِي مَجَالِسِهِمْ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ:......

[1] في هذَا حكمة ، وهِي أنَّ أعهامه انقسموا أربعة أقسام: كافِرْ، ومسْلِمْ، والكافر قِسْهان: عدقٌ لدُودٌ وهُو أبو هُبِ، وصدِيقٌ حميمٌ وهُو أبو طالبٍ، كانَ مُدافعًا ناصِرًا، وَسُهان: عدقٌ لدُودٌ وهُو أبو هُبِ، وصدِيقٌ حميمٌ وهُو أبو طالبٍ، كانَ مُدافعًا ناصِرًا، أمَّا المسْلِم فَهُم أيضًا قسهانِ: قسْمٌ تأخّر إسلامُه، ولم يكُنْ له سابِقة ، وهُو العبّاس بن عبدِ المطّلب، وآخرُ تقدّم إسلامُه وكانَ له سابِقة ، وأبلَى بَلاءً حسنًا وقُتِل شهيدًا وهُو حمْزة.

وهَذا مِن حَكْمَة اللهِ عَنَّهَ عَلَ أَنْ جَعَلَ أَعَهَا انْقَسَمُوا هَذِه الأقسامَ الأربعَ: مُسلِمٌ سابِقٌ، ومسلِمٌ دُونَه، وكافِرٌ لدُودٌ، وكافِرٌ صدِيقٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (١/٢٥٧).

هَذَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ يُكَلَّمُ مِنَ السَّمَاءِ، وَهَذَا غُلَامُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُكَلَّمُ مِنَ السَّمَاءِ، لَا يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا عَابَ آلهَتَهُمْ وَسَفَّهَ عُقُولَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: وَاللهِ يَا قَوْم، لَقَدْ خَالَفْتُمْ دِينَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، ثَارَتْ فِي رُؤُوسِهِمْ حَمِيَّةُ الجَاهِلِيَّةِ غَيْرَةً عَلَى تِلْكَ الآلِهِةِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُهَا آبَاؤُهُمْ، فَذَهَبُوا إِلَى عَمِّهِ أَبِي طَالِبِ سَيِّدِ بَنِي هَاشِم، الَّذِي أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ حِمَايَتَهُ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِهِ، فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُخْلِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَوْ يَكُفَّهُ عَمَّا يَقُولُ فَرَدَّهُمْ رَدًّا جَمِيلًا، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ وَمَضَى رَسُولُ اللهِ لِمَا يُرِيدُهُ لَا يَصُدُّهُ عَنْ مُرَادِهِ شَيْءٌ، فَتَزَايَدَ الأَمْرُ، وَأَضْمَرَتْ قُرَيْشُ الحِقْدَ وَالْعَدَاوَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَتَّ بَعْضُهُمْ بَعْظًا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى أَبِي طَالِبِ مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ لَكَ سِنًّا وَشَرَفًا وَمَنْزِلَةً مِنَّا، وَإِنَّا قَدْ طَلَبْنَا مِنْكَ أَنْ تَنْهَى ابْنَ أَخِيكَ فَلَمْ تَنْهَهُ عَنَّا، وَإِنَّا وَاللهِ لَا نَصْبِرُ عَلَى هَذَا مِنْ شَتْمِ آبَائِنَا وَتَسْفِيهِ عُقُولِنَا وَعَيْبِ آلهَتِنَا، فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا احْتَجُوا بِالتَّقْلِيدِ فِي اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى عَدَمِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ذَمَّهُمْ لِعَدَم اسْتِعْمَالِ عُقُولِهِمْ فِيهَا خُلِقَتْ لَهُ، قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْـ قِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٠]، وَقَالَ فِي سُورَةِ الْهَائِدَةِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة:١٠٤]، وَقَالَ فِي سُورَةِ لُقْمَانَ: ﴿ وَلِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [لقهان:٢١]، وَقَالَ فِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ فِي بَيَانِ حُجَّتِهِمُ الدَّاحِضَةِ: ﴿قَالَ مْتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَنرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف:٢٣]، وَلَكَّا

شَبَّهَهُمْ بِمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ فِي هَذِهِ المَقَالَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعَصُّبِ وَالعِنَادِ قَالَ: ﴿ أُولَوْ حِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ ﴾ [الزخرف:٢٤]، فَلَــًا تَمَسَّكُـوا بِحُجَّةِ التَّقْلِيدِ لِآبَائِهِمْ جَـرَّ ذَلِكَ إِلَى وَصْفِ آبَائِهِمْ بِعَدَمِ العَقْلِ وَعَدَمِ الهِدَايَةِ، فَهَاجَ ذَلِكَ أَضْغَانَهُمْ، وَقَالُوا لِأَبِي طَالِبِ: إِمَّا أَنْ تَكُفَّهُ أَوْ نُنَازِلَهُ وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَهْلِكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَعَظُمَ عَلَى أَبِي طَالِبِ انْصِرَافُ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَطِبْ نَفْسًا بِخُذْلَانِ ابْنِ أَخِيهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أُخِي! إِنَّ الْقَوْمَ جَاءُوا لِي فَقَالُوا لِي كَذَا، فَأَبْقِ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا تُحَمِّلْنِي مِنَ الأَمْرِ مَا لَا أُطِيقُ، فَظَنَّ الرَّسُولُ أَنَّ عَمَّهُ خَاذِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللهِ يَا عَمِّي، لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرَ مَا فَعَلْتُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلَكَ دُونَهُ»، ثُمَّ بَكَى وَوَلَّى، فَقَالَ أَبُو طَالِبِ: أَقْبِلْ يَا ابْنَ أَخِي، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ، وَاللهِ لَا أُسْلِمُكَ(١).

#### الإِيذَاءُ:

وَرَأَى رَسُولُ اللهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَثِيرَ الأَذَى، وَعَظِيمَ الشِّدَّةِ، خُصُوصًا إِذَا ذَهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ البَيْتِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِهِمْ أَذَى لِرَسُولِ اللهِ جَمَاعَةُ سُمُّوا لِكَثْرَةِ أَذَاهُمْ بِالْمُسْتَهْزِئِينَ:

فَأَوَّلُهُمْ وَأَشَدُّهُمْ أَبُو جَهْلٍ عَمْرُو بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ المَخْزُومِيُّ القُرشِيُّ،
 قَالَ يَوْمًا: يَا مَعْ شَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أَتَى مَا تَرَوْنَ مِنْ عَيْبِ دِينِكُمْ وَشَتْمِ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۷۷).

آلهَتِكُمْ وَتَسْفِيهِ أَحْلَامِكُمْ وَسَبِّ آبَائِكُمْ، إِنِّي أُعَاهِدُ اللهَ لَأَجْلِسَنَّ لَهُ غَدًا بِحَجَرٍ لَا أُطِيتُ حَمْلَهُ، فَإِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ رَضَخْتُ بِهِ رَأْسَهُ، فَأَسْلِمُ ونِي عِنْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَا بَدَا لَهُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخَذَ حَجَرًا أَو امْنَعُونِ اللهِ مَنْعُونِ اللهِ يَنْتَظِرُهُ، وَغَدًا عَيْهِ الصَّلَاهُ وَلَلمَا أَصْبَحَ أَخَذَ حَجَرًا كَمَا وَصَفَ، ثُمَّ جَلَسَ لِرَسُولِ اللهِ يَنْتَظِرُهُ، وَغَدًا عَيْهِ الصَّلاَةُ وَلَاسَلامٌ كَمَا كَانَ يَعْدُو إِلَى صَلَاتِهِ وَقُرَيْشُ فِي أَنْدِيَتِهِمْ يَنْتَظِرُونَ مَا أَبُو جَهْلٍ فَاعِلٌ، فَلَمَّا سَجَدَ عَيْهِ الصَّلاَةِ عَلَى اللهِ اللهِ وَعُمْلُ فَاعِلٌ، فَلَمَّا سَجَدَ عَيْهِ الصَّلاَةِ وَقُرَيْشُ فِي أَنْدِيَتِهِمْ يَنْتَظِرُونَ مَا أَبُو جَهْلٍ فَاعِلٌ، فَلَمَّا سَجَدَ عَيْهِ الصَّلاَةِ وَقُرَيْشُ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الحَكَمِ الْفَزَعِ، وَرَمَى حَجَرَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الحَكَمِ؟ الفَزَع، وَرَمَى حَجَرَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الحَكَمِ؟ الفَنَعِ، وَرَمَى حَجَرَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الحَكَمِ؟ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلُ أَوْدُ وَنَا لَأَخَذَهُ اللهِ قَالَ: ذَاكَ وَسُولِ اللهِ قَالَ: ذَاكَ وَسُولِ اللهِ قَالَ: ذَاكَ عَرْشُ وَلَوْ دَنَا لَأَخَذَهُ اللهُ قَالَ: ذَاكَ عَرْمُ لُولُ وَنَا لَأَخَذَهُ اللهِ قَالَ: ذَاكَ عَرْمُ لُكُولُ وَلَوْ دَنَا لَأَخَذَهُ اللهُ الْمَعْدَ وَلَى اللهُ الْمُؤْتِولُ اللهِ قَالَ: ذَاكَ عَرْمُ لُولُ وَلَا لَا لَا خَذَهُ اللهِ قَالَ: ذَاكَ عَرَدُولُ وَلَا لَا لَاخَذَهُ اللهِ قَالَ: ذَاكَ اللهُ وَلُولُ وَلَا لَا لَاخَذَهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ

وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ كَثِيرًا مَا يَنْهَى الرَّسُولَ عَنْ صَلَاتِهِ فِي البَيْتِ، فَقَالَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ رَآهُ يُصَلِّي: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَغْلَظَ لَهُ رَسُولُ اللهِ القَوْلَ، وَهَدَّدَهُ فَقَالَ: أَعُدَّدُنِي وَأَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الوَادِي نَادِيًا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَهْدِيدًا لَهُ فِي آخِرِ سُورَةِ اقْرَأْ: ﴿ كَلَا اللهُ تَهْدِيدًا لَهُ فِي آخِرِ سُورَةِ اقْرَأْ: ﴿ كَلَا اللهُ تَهْدِيدًا لَهُ فِي آخِرِ سُورَةِ اقْرَأْ: ﴿ كَلَا اللهُ اللهِ لَيْنَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) السير والمغازي (١٩٩، ٢٠٠)، وتاريخ الإسلام (السيرة) (١٥٤، ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذي، رقم (٥٢٠).

فَقَامَ عُفْبَةُ بُنُ أَبِي مَعِيط بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَجَاءَ بِذَلِكَ الفَرْثِ فَأَلْقَاهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا بِالمَسْجِدِ عَلَى إِلْقَائِهِ عَنْهُ لِضَعْفِهِمْ عَنْ مُقَاوَمَةِ عَدُوِّهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ سَاجِدًا حَتَّى عَلَى إِلْقَائِهِ عَنْهُ لِضَعْفِهِمْ عَنْ مُقَاوَمَةِ عَدُوِّهِمْ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ سَاجِدًا حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُهُ فَأَخَذَتِ القَذَرَ وَرَمَتْهُ، فَلَيَّا قَامَ دَعَا عَلَى مَنْ صَنَعَ هَذَا الصَّنْعَ القَيْعَ اللّهُ مَ عَلَيْكَ بِاللّهُ مِنْ قُرَيْشٍ » وَسَمَّى أَقُوامًا، قَالَ ابْنُ مَسْعُ ودٍ: فَوَالًا يَوْمَ بَدْر.

وَمِمَّا حَصَلَ لِرَسُولِ اللهِ مَعَ أَبِي جَهْلٍ أَنَّ هَذَا ابْتَاعَ أَجْمَالًا مِنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ:
الإِرَاشِيَّ، فَمَطَلَهُ بِأَثْهَا عَهَا، فَجَاءَ الرَّجُلُ بَحْمَعَ قُرَيْشٍ يُرِيدُ مِنْهُمْ مُسَاعَدَةً عَلَى أَخْدِ مَالِهِ، فَذَلُّوهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ لِيُنْصِفَهُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ؛ اسْتِهْزَاءً لِهَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ أَفْعَالِ مَالَّهِ فَذَلُوهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ لِيُنْصِفَهُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ؛ اسْتِهْزَاءً لِهَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ أَفْعَالِ ذَلِكَ الشَّقِيِّ بِالرَّسُولِ، فَتَوجَّهَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ المُسَاعَدَةَ عَلَى أَبِي جَهْلٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ حَتَّى ضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، فَخَرَجَ مُنتَقِعًا فَخَرَجَ مَعَهُ حَتَّى ضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، فَخَرَجَ مُنتَقِعًا لَوْنُهُ مَعَهُ حَتَّى ضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَأْخُذَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: ﴿ مَعَهُ مَتَى تَأْخُذَهُ مَن وَلَكَ يَا أَبُا الحَكَمِ! مَا رَأَيْنَا مِثْلَ فَلَمْ يَبْرَحِ الرَّجُلُ حَتَّى أَخِدَ دَيْنَهُ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: وَيْلَكَ يَا أَبُا الحَكَمِ! مَا رَأَيْنَا مِثْلَ فَلَمْ يَبْرَحِ الرَّجُلُ حَتَّى أَخُونَ وَلَيْ فَوْقَ رَأْسِي فَحُلًا مِنَ الإِبِلِ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فَمُلِنْتُ مِنْهُ رُعْبًا، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّ فَوْقَ رَأْسِي فَحُلًا مِنَ الإِبِلِ، مَا رَأَيْتُ مِثُلَهُ فَمُلِنْتُ مِنْهُ رُعْبًا، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّ فَوْقَ رَأْسِي فَحُلًا مِنَ الإِبِلِ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فَاللَّهُ الْمَوْدُ وَلَا لَا عَلَى الْهُ وَلِلَكَ مِنْهُ الْمَنْ وَلَا لَوْ الْمَالِي فَلَا الْمَنْ مَا رَأَيْتُ مِثْلُهُ مَلَيْهُ الْمَا أَنْ مَنْ أَنْ مَلْ أَنْ فَلَ الْمَالِي اللْمَالُولِ الْعَلَى الْمَالِقُولَ الْمَالِي اللهِ عَلَيْهُ مَا مَا مَالَوْلِهُ مَا الْمُقَالُ الْمُعَلِيْ مِنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ وَلَالَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُهُ الْمُؤْلُولُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

• وَمِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ أَبُو لَهَ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللهِ، كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الأَبَاعِدِ، فَكَانَ يَرْمِي القَذَرَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَارًا لَهُ، فكَانَ الرَّسُولُ يَطْرَحُهُ وَيَقُولُ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَيُّ جِوَارٍ هَذَا؟.

• وَكَانَتْ تُشَارِكُهُ فِي قَبِيحِ عَمَلِهِ زَوْجُهُ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَكَانَتْ كَثِيرًا مَا تَسُبُّ رَسُولَ اللهِ، وَتَتَكَلَّمُ فِيهِ بِالنَّمَائِمِ، وَخُصُوصًا بَعْدَ أَنْ نَزَلَ فِيهَا وَفِي كَثِيرًا مَا تَسُبُّ رَسُولَ اللهِ، وَتَتَكَلَّمُ فِيهِ بِالنَّمَائِمِ، وَخُصُوصًا بَعْدَ أَنْ نَزَلَ فِيهَا وَفِي زَوْجِهَا سُورَةُ أَبِي لَهَبِ.

 وَمِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ عُقْبَةُ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، كَانَ الجَارَ الثَّانِيَ لِرَسُولِ اللهِ، وَكَانَ يَعْمَلُ مَعَهُ كَأَبِي لَهَبِ، صَنَعَ مَرَّةً وَلِيمَةً وَدَعَا لَهَا كُبَرَاءَ قُرَيْشٍ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «وَاللهِ لَا آكُلُ طَعَامَكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ» فَتَشَهَّدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ الجُمَحِيَّ القُرَشِيَّ، وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ، فَقَالَ: مَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ دَخَلَ مَنْزِلِي رَجُلٌ شَرِيفٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ طَعَامِي حَتَّى أَشْهَدَ لَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي وَلَمْ يَطْعَمْ، فَشَهِدْتُ لَهُ، قَالَ أَبِي: وَجْهِي مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ إِنْ لَقِيتَ مُحَمَّدًا فَلَمْ تَطَأْ عُنَقَهُ وَتَبْزُقَ فِي وَجْهِهِ وَتَلْطُمَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا رَأَى عُقْبَةُ رَسُولُ اللهِ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ فِي سُورَةِ الفُرْقَانِ: ﴿ وَبَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَرْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان:٢٧-٢٩]، وَمِنْ أَشَدٍّ مَا صَنَعَهُ ذَلِكَ الشَّقِيُّ بِرَسُولِ اللهِ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١)، قَالَ: بَيْنَهَا النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى أَخَذَهُ بِمِنْكَبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ؟! وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٧٨).

جَاءَكُمْ بِالبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.

 وَمِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ العَاصِ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ القُرَشِيُّ، وَالِدُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، كَانَ شَدِيدَ العَدَاوَةِ لِرَسُولِ اللهِ، وَكَانَ يَقُولُ: غَرَّ مُحَمَّدٌ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْيَوْا بَعْدَ المَوْتِ، وَاللهِ مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، فَقَالَ اللهُ رَدًّا عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ فِي سُورَةِ الجَاثِيَةِ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ إِلَّا ٱلدَّهَرُ وَمَا لَهُم بِذَاكِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤]، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ أَحَدِ رِجَالِ المُسْلِمِينَ فَتَقَاضَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ العَاصِ: أَلَيْسَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنْتَ الَّذِي عَلَى دِينِهِ أَنَّ فِي الجَنَّةِ مَا يَبْتَغِي أَهْلُهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ خَدَمٍ؟ قَالَ خَبَّابٌ: بَلَى، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي إِلَى هَذَا اليَوْمِ فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا وَأَقْضِيكَ دَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ أَفَرَ ءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيْدِينَا وَقَالَ لَأُوتَيَتَ مَالًا وَوَلَدًا ١٠٠ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا اللهِ كَلَّ سَنَكُنُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ، مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا اللهُ وَنَرِثُهُ، مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ﴾ [مريم:٧٧-٨٠].

• وَمِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيُّ القُرَشِيُّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ أَخُوالِ رَسُولِ اللهِ، كَانَ إِذَا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ مُقْبِلِينَ يَقُولُ: قَدْ جَاءَكُمْ مُلُوكُ الأَرْضِ، اسْتِهْزَاءً بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَقَشِّفِينَ، ثِيَابُهُمْ رَثَّةٌ وَعَيْشِهُمْ خَشِنٌ، وَكَانَ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ سُخْرِيَةً: أَمَا كُلِّمْتَ اليَوْمَ مِنَ السَّمَاءِ؟

وَمِنْهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْأَسَدِيُّ، ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، كَانَ هُوَ وَشِيعَتُهُ
 إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُ وَنَ يَتَغَامَزُونَ، وَفِيهِمْ نَزَلَ فِي سُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ا

أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ ۚ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَغَامَنُونَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ الْجَرَمُوا كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا مِنْ مَنْ أَلُواْ إِنَّ هَنَوُّلَآءٍ لَضَآلُونَ ﴾ [المطفيين: ٢٩-٣٣].

• وَمِنْهُمُ الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَة، عَمُّ أَبِي جَهْلِ، كَانَ مِنْ عُظَهَاءِ قُرَيْشٍ، وَفِي سَعَةٍ مِنَ العَيْشِ، سَمِعَ القُرْآنَ مَرَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِقَوْمِهِ بَنِي نَخْزُومٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ مُحَمَّدٍ آنِفًا كَلَامًا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الإِنْسِ وَلَا مِنْ كَلَامِ الجِنِّ، وَإِنَّ لَهُ لِحَلَاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُعْدِقٌ، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَمَا يُعْلَى، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: صَبَأَ وَاللهِ الوَلِيدُ، لَتَصْبَأَنَّ قُرَيْشٌ كُلُّهَا، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: أَنَا أَكْفِيكُمُوهُ، فَتَوَجَّهَ وَقَعَدَ إِلَيْهِ حَزِينًا، وَكَلَّمَهُ بِهَا أَهْمَاهُ، فَقَامَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: تَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَهَلْ رَأَيْتُمُوهُ يُهَوَّسُ؟ وَتَقُولُونَ إِنَّهُ كَاهِنٌ، فَهَلْ رَأَيْتُمُوهُ يَتَكَهَّنُ؟ وَتَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَاعِرٌ، فَهَلْ رَأَيْتُمُوهُ يَتَعَاطَى شِعْرًا قَطَّ؟ وَتَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَذَّابٌ، فَهَلْ جَرَّ بْتُمْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الكَذِبِ؟ فَقَالُوا فِي كُلِّ ذَلِكَ: اللَّهمَّ لَا، ثُمَّ قَالُوا: فَهَا هُوَ؟ فَفَكَّرَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا سَاحِرٌ، أَمَا رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُل وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَوَالِيهِ؟ فَارْتَجَ النَّادِي فَرَحًا، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِ الوَلِيدِ فِي سُورَةِ الْمُدَّثِرِ، مُخَاطِبًا لِرَسُولِهِ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١٠ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمْدُودًا ١١٠ وَبَنِينَ شُهُودًا ١١٠ وَمَهَّدتُّ لَهُ، تَمْهِيدًا اللَّ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ اللَّ كَلَاَّ إِنَّهُ كَانَ الْإِينِنَا عَنِيدًا اللَّ سَأَرَهِ فُهُ، صَعُودًا اللَّ إِنَّهُ, فَكُرَ وَقَدَّرَ ١ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ نظرَ ١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِخُرٌ يُؤْثَرُ ۗ ۞ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [المدثر:١١-٢٦]، وَأَنْزَلَ فِيهِ أَيْضًا فِي سُورَةِ نُ: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ﴾، كَثِيرِ الحَلِفِ، وَكَفَى بِهَذَا زَاجِرًا لَمِنِ اعْتَادَ الْحَلِفَ، ﴿مَهِينٍ ﴾ حَقِيرٍ، وَأَرَادَ بِهِ الكَذَّابَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيرٌ

فِي نَفْسِهِ، ﴿ هَمَازِ ﴾ عَيَّابٍ طَعَّانٍ، ﴿ مَّشَاءَ بِنَمِيمِ ﴾ بِنَقْلِ الأَحَادِيثِ لِلْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ، ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَيْهِ ﴿ آَنِ عُتُلِ ﴾ غَلِيظٍ جَافٍ، ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ دَخِيلٍ، ﴿ النَّاسِ، ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَيْهِ ﴿ آَنُ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴿ آَنُ كَا يَتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ السَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ آَنُ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴿ آَنُ كَانَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ السَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ آَنُ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴿ آَنُ كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْإِذْلَالِ وَالتَّحْقِيرِ ؛ لِأَنَّ الوَجْهَ أَكْرَمُ عُضُو مَا فِيهِ ، وَلِذَلِكَ اشْتَقُوا مِنْهُ كُلَّ مَا يَدُلُ عَلَى العَظَمَةِ كَالأَنْفَةِ ، فَالوَسْمُ عَلَى أَشْرَفِ عُضُو دَلِيلُ الإِذْلَالِ وَالإِهَانَةِ [1].

• وَمِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيُّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ، كَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ مَجْلِسًا لِلنَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ، قَالَ النَّضْرُ: هَلُمُّوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَإِنِّي أَحْسَنُ مِنْهُ حَدِيثًا، ثُمَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُلُوكِ فَالِسَ، وَكَانَ يَعْلَمُ أَحَادِيثَهُمْ، وَيَقُولُ: مَا أَحَادِيثُ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ، وَفِيهِ نَزَلَ فِي سُورَةِ لُقْمَانَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[1] وَمِمَّا نَاسَبَهُ أَيضًا أَن الحُرطُومَ منْه يخرُج الكلامُ، فكان من المناسِبِ أَنْ يكُونَ العذابُ على مَا حصَل بِه الجُرْم، ونظيرُ هذَا قولُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(۱)، لَّا حصلَتِ المخالَفةُ فِيها في الوُضوء، وقولُه: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»(۱)، لمَا حصَلتِ المخالَفةُ فِيها نزَل عن الكَعْبَيْن، والمهمُّ أَنَّه ذكر الخُرطُومَ لأنَّه المحَلُّ الَّذي حصَلَتِ به المعصِيةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم (٦٠)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

بِعَنْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُهِينٌ (آ) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَى مُنْتَحِيرًا كُأْن لَرْ يَسْمَعْهَا كَأْنَ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان:٦-٧].

وَكُلُّ هَـؤُلَاءِ انْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ فِي سُـورَةِ الحِجْرِ: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُنَهْ زِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُنَهْ زِءِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٥- ٩٦]، وقَدْ وَضَعَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ الوَعْدَ فِي صُـورَةِ الْمَاضِي لِلتَّحَقُّقِ مِنْ وُقُو وَعِهِ ؟ لِأَنَّ الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، وَهَلَاكُ هَذِهِ الفِئَةِ كَانَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ وَقُو وَعِهِ ؟ لِأَنَّ الآيَةَ مَكِيَّةٌ، وَهَلَاكُ هَذِهِ الفِئَةِ كَانَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ كَانَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ كَا اللهُ بِأَمْرَاضٍ كَالِي جَهْلٍ وَالنَّصْرِ بْنِ الحَارِثِ وَعُقْبَةِ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَمِنْهُمْ مَنِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِأَمْرَاضٍ شَدِيدَةٍ فَهَلَكَ مِنْهَا كَأَبِي هَبٍ وَالْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَالوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ.

### إِسْلامُ حَمْزَةَ:

وَكَانَ بَعْضُ إِيذَائِهِمْ هَذَا سَبَبًا لِإِسْلَامِ عَمِّهِ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ الْحَمِيَّةُ عِنْدَمَا عَيَّرَتْهُ بَعْضُ الْجَوَارِي بِإِيذَاءِ أَبِي جَهْلٍ لِإبْنِ أَخِيهِ، فَتَوجَّهَ إِلَى أَدْرَكَتْهُ الْحَمِيَّةُ عِنْدَمَا عَيَّرَتْهُ بَعْضُ الْجَوَارِي بِإِيذَاءِ أَبِي جَهْلٍ لِإبْنِ أَخِيهِ، فَتَوجَّهَ إِلَى ذَلِكَ الشَّقِيِّ وَغَاضَبَهُ وَسَبَّهُ، وَقَالَ: كَيْفَ تَسُبُّ مُحَمَّدًا وَأَنَا عَلَى دِينِهِ، ثُمَّ أَنَارَ اللهُ بَطِيرَتَهُ بِنُورِ اليَقِينِ، حَتَّى صَارَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ إِسْلَامًا، وَأَشَدِّهِمْ غَيْرَةً عَلَى النَّاسِ إِسْلَامًا، وَأَشَدِهِمْ غَيْرَةً عَلَى النَّاسِ إِسْلَامًا، وَأَشَدِهِمْ غَيْرَةً عَلَى الشَّهِينَ، وَأَقْوَاهُمْ شَكِيمَةً عَلَى أَعْدَاءِ الدِّينِ، حَتَّى سُمِّيَ أَسَدُ اللهِ.

وَكَمَا أُوذِيَ الرَّسُولُ عَلَيهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ أُوذِيَ أَصْحَابُهُ لِا تَّبَاعِهِمْ لَهُ، خُصُوصًا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَشِيرَةٌ تَحْمِيهِ وَتَرُدُّ كَيْدَ عَدُوِّهِ عَنْهُ، وَكُلَّ هَـذَا الأَذَى كَانَ حُلُوًا فِي مَنْ لَيْسَ لَهُ عَشِيرَةٌ تَحْمِيهِ وَتَرُدُّ كَيْدَ عَدُوِّهِ عَنْهُ، وَكُلُّ هَـذَا الأَذَى كَانَ حُلُوًا فِي أَعْيَنِهِمْ مَا دَامَ فِيهِ رِضَاءُ اللهِ، فَلَمْ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ، بَلْ ثَبَتَهُمُ اللهُ حَتَّى أَتَمَّ أَمْرَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ، وَصَارُوا مُلُوكَ الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ فِيهَا، كَمَا قَالَ جَلَّ عَلَى أَيْدِيهِمْ، وَصَارُوا مُلُوكَ الأَرْضِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ فِيهَا، كَمَا قَالَ جَلَّ

ذِكْرُهُ فِي سُورَةِ القَصَصِ: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْمَلَهُمْ أَيِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص:٥]، وَقَدْ حَقَّقَ مَا أَرَادَ.

• وَمِنَ الَّذِينَ أُوذُوا فِي اللهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، كَانَ مَمْلُوكًا لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الجُمَحِيِّ القُرشِيِّ، فَكَانَ يَبْعَلُ فِي عُنُقِهِ حَبْلًا، وَيَدْفَعُهُ إِلَى الصِّبْيَانِ يَلْعَبُونَ بِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ، لَمْ يَشْغَلْهُ مَا هُوَ فِيهِ عَنْ تَوْحِيدِ اللهِ، وَكَانَ أُمَيَّةُ يَخْرُجُ بِهِ فِي وَقْتِ لَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ، لَمْ يَشْغَلْهُ مَا هُو فِيهِ عَنْ تَوْحِيدِ اللهِ، وَكَانَ أُمَيَّةُ يَخْرُجُ بِهِ فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ فِي الرَّمْضَاءِ - وَهِي الرَّمْلُ الشَّدِيدُ الْحَرَارَةِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ قِطْعَةُ لَحْمِ الظَّهِيرَةِ فِي الرَّمْضَاءِ - وَهِي الرَّمْلُ الشَّدِيدُ الْحَرَارَةِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ قِطْعَةُ لَحْمِ الظَّهِيرَةِ فِي الرَّمْضَاءِ - وَهِي الرَّمْلُ الشَّدِيدُ الْحَرَارَةِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ قِطْعَةُ لَحْمِ الطَّهِيرَةِ فِي الرَّمْضَاءِ - وَهِي الرَّمْلُ الشَّدِيدُ الْحَرَارَةِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ قِطْعَةُ لَحْمِ الشَّدِيدُ الْحَرَارَةِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ قِطْعَةُ لَكُمْ لَنُهُ مَا عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: لَا تَزَالُ لَنَ اللَّهُ مَا عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: لَا تَزَالُ هَكَذَا حَتَى ثَوْتَ أَوْ تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ وَتَعْبُدُ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَيَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدُ أَحَدًى اللَّهُ عَلَى مَدْرِهِ، فَي قُولُ لَا أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدُ الْمَتَى عَلَى اللَّهِ فَي الْعَظِيمَةِ وَتَعْبُدُ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَيَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْقَالِمُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْعَلَيْدِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِعْتِي اللْهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

مَرَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ يَوْمًا فَقَالَ: يَا أُمَيَّةُ! أَمَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذَا المِسْكِينِ؟ حَتَّى مَتَى تُعَذَّبُهُ؟! قَالَ: أَنْتَ أَفْسَدْتَهُ فَأَنْقِذْهُ مِمَّا تَرَى. فَاشْسَرَاهُ مِنْهُ وَأَعْتَقَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَفِي أُمَيَّةَ فِي سُورَةِ اللَّيْلِ: ﴿فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلَظّى ﴿ اللهِ لَا يَصَلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلأَشْقَى ﴿ اللَّهُ فِيهِ وَفِي أُمَيَّةَ فِي سُورَةِ اللَّيْلِ: ﴿فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلَظّى ﴿ اللّهِ لَا يَصَلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلأَشْقَى ﴿ اللَّهُ فِي اللهُ فِي اللَّهُ فِي اللهُ عَلَيهِ اللهُ فِي الأُخْرَى وَتَوَلَى اللهُ إِلَّا ٱلْمِغْلِيهِ اللهُ فِي الأُخْرَى جَزَاءَ أَعْمَالِهِ اللهُ فِي الأُخْرَى جَزَاءَ أَعْمَالِهِ أَعْمَلِهِ اللهُ فِي الأُخْرَى جَزَاءَ أَعْمَالِهِ اللهُ فِي الأُخْرَى جَزَاءَ أَعْمَالِهِ .

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَى أَنَّ بَذْلَ الصِّدِّيقِ مَالَهُ فِي شِرَاءِ بِلَالٍ وَعِثْقَهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا وَفَضْلًا لِلصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ-، وَقَدْ أَعْتَقَ غَيْرَ بِلَالٍ جَمَاعَةً مِنَ الأَرِقَّاءِ أَسْلَمُوا فَعَابَهُمْ مَوَالِيهِمْ.

وَمِنْهُمْ حَمَامَةُ أُمُّ بِلَالٍ.

- وَعَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ، كَانَ يُعَذَّبُ حَتَّى لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ.
  - وَأَبُو فُكَيْهَةَ، كَانَ عَبْدًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ.
- وَمِنْهُمُ امْرَأَةٌ تُسَمَّى زِنِّيرَةَ، عُذَّبَتْ فِي اللهِ حَتَّى عَمِيَتْ، فَلَمْ يَزِدْهَا ذَلِكَ إِلَّا إِيهَانًا، وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ يَقُولُ: أَلَا تَعْجَبُونَ لِحَوُّلَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ، لَوْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ إِلَّا إِيهَانًا، وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ يَقُولُ: أَلَا تَعْجَبُونَ لِحَوُّلَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ، لَوْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ عُمَّدٌ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، أَفَتَسْبِقُنَا زِنِّيرَةُ إِلَى رُشْدٍ؟! فَأَنْزَلَ الله فِي سُورَةِ الأَحْقَافِ: ﴿ وَقَالَ الله فِي سُورَةِ الأَحْقَافِ: ﴿ وَقَالَ الله عَنْرُا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ عَلَى اللهِ عَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ عَلَى اللهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا
- وَمِمَّنْ أَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ شِرَائِهِ أُمُّ عُنَيْسٍ، كَانَتْ أَمَةً لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ يُعَذِّبُهَا الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ.
- وَمِمَّنْ عُذَّبَ فِي اللهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَأَخُوهُ وَأَبُّوهُ وَأُمَّهُ، كَانُوا يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ فَمَوْعِدُكُمُ الجَنَّة، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرٍ " فَمَوْعِدُكُمُ الجَنَّة، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرٍ " () ، وَقَدْ فَعَلَتْ. أَمَّا أَبُو عَمَّارٍ وَأُمَّهُ فَهَاتَا تَحْتَ الْعَذَابِ رَحِمَهَمَا اللهُ، وَأَمَّا هُو يَاسِرٍ " () ، وَقَدْ فَعَلَتْ. أَمَّا أَبُو عَمَّارٍ وَأُمَّهُ فَهَاتًا تَحْتَ الْعَذَابِ رَحِمَهَمَا اللهُ، وَأَمَّا هُو فَثَقُلَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ فَقَالَ بِلِسَانِهِ كَلِمَةَ الكُفْرِ، فَإِنَّ أَبَا جَهْلِ كَانَ يَجْعَلُ لَهُ دُرُوعًا فَتَقَلَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ فَقَالَ بِلِسَانِهِ كَلِمَةَ الكُفْرِ، فَإِنَّ أَبَا جَهْلِ كَانَ يَجْعَلُ لَهُ دُرُوعًا مِنَ الحَديدِ فِي اليَوْمِ الصَّائِفِ وَيُلْبِسُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ المُسْلِمُ وَنَ: كَفَرَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ مِنْ فَرْقِهِ () إِلَى قَدَمِهِ »، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ اسْتَثَنَاءً عَيْدَالِتَكَةُ وَالسَلَامُ : "عَمَّارٌ مَلِي عُ إِيهَانًا مِنْ فَرْقِهِ () إِلَى قَدَمِهِ »، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ اسْتَثَنَاءً فِي حُكْمِ المُرْتَدِ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ مَن كَفَرَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ فِي عُمْ الْمُؤْتَدُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ مَن كَفَرَ عَلَيْ بِلَقَهِ مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٤٠)، وابن عساكر (٤٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٣٩).

إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُومَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ \* [النحل:١٠٦].

• وَمِمَّنْ أُوذِي فِي اللهِ خَبَّابُ بْنُ الأَرتِّ، سُبِيَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَتْهُ أُمُّ أَنْهَارٍ، وَكَانَ حَدَّادًا، وَكَانَ النَّبِيُّ يَأْلَفُهُ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، فَلَمَّا شَرَّفَهُ اللهُ بِهَا أَسْلَمَ خَبَّابُ، فَكَانَتْ مَوْلَاتُهُ تُعَذِّبُهُ بِالنَّارِ، فَتَأْتِي بِالحَدِيدَةِ المُحَمَّاةِ فَتَجْعَلُهَا عَلَى ظَهْرِهِ لِيَكْفُرَ، فَلَا يَزِيدُهُ إِلَّا إِيهانًا.

وَجَاءَ خَبَّابٌ مَرَّةً إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: وَاللهَ لَكَ رَسُولِ اللهِ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: وَإِنَّهُ كَانَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟ فَقَعَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ مُحْمَرًا وَجْهُهُ فَقَالَ: وإِنَّهُ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمَشَّطُ أَحَدُهُمْ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحَمٍ وَعَصَبٍ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى فَرْقِ رَأْسِ أَحَدِهِمْ فَيُشَقُّ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُظْهِرَنَّ اللهُ تَعَالَى المُنشَارُ عَلَى فَرْقِ رَأْسِ أَحَدِهِمْ فَيُشَقُّ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُظْهِرَنَّ اللهُ تَعَالَى هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنَعاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَهِهِ اللهَ فَالذَنْبَ اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَهِهِ اللهَ اللهَ وَالذِّئْبَ

قَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي لَا يَتَصَوَّرُ فِيهَا أَعْقَلُ العُقَلاءِ وَأَنْبَلُ النُّبُلَاءِ قُوَّةً مُنْتَظَرَةً أَوْ سَعَادَةً مُسْتَقْبَلَةً، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ وَحْيٌ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَثْبِيتًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ سُورَةِ العَنْكُبُوتِ: ﴿ وَحْيٌ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَثْبِيتًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ سُورَةِ العَنْكُبُوتِ: ﴿ وَحْيٌ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَثْبِيتًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ سُورَةِ العَنْكُبُوتِ: ﴿ وَحَيْ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَثْبِيتًا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ سُورَةِ العَنْكُبُوتِ: ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة، رقم (٣٨٥٢).

مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت:١-٣].

 وَمِمَّنْ أُوذِي فِي اللهِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الأَذَى أَجْمَعَ أَمْرَهُ عَلَى الهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى جِهَةِ الْحَبَشَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى بَرْكَ الغِمَادِ(١)، فَلَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَّةِ، وَهُوَ سَيِّدُ قَبِيلَةٍ عَظِيمَةٍ اسْمُهَا القَارَّةُ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَّةِ: مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَّةِ مَعَهُ، وَطَافَ فِي أَشْرَافِ قُرَيْشِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ لَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَّةِ، وَقَالُوا لَهُ: مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصِلِّ فِيهَا مَا شَاءَ، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤذِينَا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنُ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَّةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وِلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ،

<sup>(</sup>١) برك الغهاد: موضع بناحية اليمن، مما يلي ساحل البحر، وقال ابن فارس: بضم الغين، وفي التوضيح: برك الغهاد: موضع في أقاصي هجر.

فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَّةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا قَدْ أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَوْتَ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ يُحْوِرَكَ أَنْ مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الإسْتِعْلَانَ.

فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَّةِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تُوْجِعَ إِلَىَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّ لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِي تُقْصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تُوْجِعَ إِلَىَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّ لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِي أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِي أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِي أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنْ فَعْ اللهِ مَعَدُتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّ أَرُدُّ عَلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِيصَالِ أَذًى عَظِيمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ.

وَبِالجُمْلَةِ فَلَمْ يَخُلُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَذِيَّةٍ لِحَقَّتُهُ، وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ ضَاعَ سُدًى تِلْقَاءَ ثَبَاتِهِمْ وَعَظِيمِ إِيهَانِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُ وا لِغَرَضٍ دُنْيَ ويِّ يَرْجُونَ صُولَهُ فَيَسْهُلَ إِرْجَاعُهُمْ، وَلَكِنْ وَفَقَهُمُ اللهُ لِإِدْرَاكِ حَقِيقَةِ الإِيهَانِ فَرَأُوا كُلَّ شَيْءٍ حُصُولَهُ فَيَسْهُلَ إِرْجَاعُهُمْ، وَلَكِنْ وَفَقَهُمُ اللهُ لِإِدْرَاكِ حَقِيقَةِ الإِيهَانِ فَرَأُوا كُلَّ شَيْءٍ دُونَهُ سَهْلًا.

وَلَيَّا رَأَى كُفَّارُ قُرَيْشٍ أَنَّ ذَلِكَ الأَذَى لَمْ يُجْدِهِمْ نَفْعًا، بَلْ كُلَّمَا زَادُوا الْمُسْلِمِينَ أَذًى ازْدَادَ يَقِينُهُمُ، اجْتَمَعُوا لِلشُّورَى فِيهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ العَبْشَمِيُّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ سَيِّدًا مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

<sup>(</sup>١) أخفر بالألف نقض العهد، وخفر وفي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩٠٥).

أَلَا أَقُومُ لِمُحَمَّدٍ فَأَكَلِّمَهُ وَأَعْرِضَ عَلَيْهِ أُمُورًا عَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَا فَنُعْطِيهِ إِيَّاهَا، وَيَكُفُّ عَنَّا؟ فَقَالُوا يَا أَبَا الوَلِيدِ: فَقُمْ إِلَيْهِ فَكَلِّمْهُ. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي المُسْجِدِ، وَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ مِنَّا -حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ- مِنْ خِيَارِنَا حَسَبًا وَنَسَبًا، وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيم، فَرَّقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، وَسَفَّهْتَ أَحْلَامَهُمْ، وَعِبْتَ آلَهَتَهُمْ وَدِينَهُمْ، وَكَفَّرْتَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ، فَاسْمَعْ مِنِّي أَعْرِضْ عَلَيْكَ أُمُورًا تَنْظُرُ فِيهَا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ مِنْهَا بَعْضَهَا! فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ: «قُلْ يَا أَبَا الوَلِيدِ أَسْمَعْ»، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي! إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَهَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَذَا الأَمْرِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِئِيًّا مِنَ الجِنِّ لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبُّ، وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوالَنَا حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ، وَإِنَّهُ رُبَّهَا غَلَبَ التَّابِعُ عَلَى الرَّجُل حَتَّى يُدَاوَى، فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «لَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الوَلِيدِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاسْمَعْ مِنِّي»، فَقَرَأً رَسُولُ اللهِ ﷺ أُوَّلَ سُورَةِ فُصِّلَتْ: ﴿حَمَر ۞ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِئنَبُ فُصِّلَتْ ءَاينتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ كَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَعُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَدِلُونَ ۞ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَٱسۡتَقِيمُوٓا إِلَيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِلمُشۡرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَهُم بَالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ١٠٠ ﴿ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأْ ذَلِكَ رَبُّ

فَا أَمْسَكَ عُتْبَةُ بِفِيهِ، وَنَاشَدَهُ الرَّحِمَ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُتْبَةُ سَأَلُوهُ فَقَالَ: وَاللهِ لَقِدْ سَمِعْتُ قَوْلًا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطَّ، وَاللهِ مَا هُوَ بِالشِّعْرِ وَلَا بِالكَهَانَةِ وَلَا بِالسِّعْرِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي فَاجْعَلُوهَا بِي، خَلُّوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ وَلَا بِالسِّعْرِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي فَاجْعَلُوهَا بِي، خَلُّوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ وَلَا بِالسِّعْرِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي فَاجْعَلُوهَا بِي، خَلُّوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ وَلَا بِالسِّعْرِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي فَاجْعَلُوهَا بِي، خَلُّوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فَلَا بِالسِّعْرِ، فَوَاللهِ لَيَكُونَنَّ لِكَلَامِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأَ، فَإِنْ تُصِبْهُ العَرَبُ فَقَدْ عَرَكُ مُعَمَّدُ، فَقَالُوا: لَقَدْ سَحَرَكَ مُحَمَّدُ، فَقَالُوا: لَقَدْ سَحَرَكَ مُحَمَّدُ، فَقَالُوا: لَقَدْ سَحَرَكَ مُحَمَّدُ، فَقَالُوا: هَذَا رَأْيٌ.

ثُمَّ عَرَضُوا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُشَارِكَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ، وَيُشَارِكُوهُ فِي عِبَادَتِهِ، فَ يُشَارِكُوهُ فِي عِبَادَتِهِ، فَاللَّهُ فِي ذَلِكَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِوْرُونَ ﴿ آلَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنْ عَابِدُ مَا عَبَدَتُمْ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنْ عَابِدُ مَا عَبَدَتُمْ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنْ عَابِدُ مَا عَبَدَتُمْ فَلَا تَتَوَهَمُوا أَنِي أَبِيبُكُمْ لِطَلَبِكُمْ مِنَ لَكُورُ دِينَ ﴾ [سورة الكافرون]، فلا تَتَوهَمُوا أَنِّي أُجِيبُكُمْ لِطَلَبِكُمْ مِنَ الإشْرَاكِ بِاللهِ إِنّا.

<sup>[</sup>١] هذه السُّورَة كما رأيتُم فيها تكرارُ جُمَل، فقِيل: إنَّ هذا من بَاب التَّوكيدِ،

فَأْيِسُوا مِنْهُ وَطَلَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَنْزِعَ مِنَ القُرْآنِ مَا يَغِيظُهُمْ مِنْ ذَمِّ الأَوْثَانِ وَالوَعيدِ الشَّدِيدِ، فَيَأْتِيَ بِقْرُآنٍ غَيْرِهِ أَوْ يُبَدِّلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَوابًا لَهُمْ فِي سُورَةِ وَالوَعيدِ الشَّدِيدِ، فَيَأْتِي بِقْرُآنٍ غَيْرِهِ أَوْ يُبَدِّلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَوابًا لَهُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ۚ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ يُونُسَ: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ۚ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ [بونس:١٥].

والتَّوكيدُ في هَذَا الأَمْرِ مهمٌ الأَنَّه عظِيمٌ، وقِيل: إنَّه لا تكْرَار وأنَّ بعضَها جَاء في المعبودِ وبعضُها في العبادَةِ، فقولُه: ﴿ لاَ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي مَن تعْبدُونَ مِن أَصْنامِ وغيرِها، ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴾ يعْنِي الله، ﴿ وَلاَ أَناْ عَابِدُ مَا عَبَدَتُمْ ﴾ يعْنِي لا أعبدُ كعبادَتكِم.

والقَاعدَةُ فِي الكلام أنّه إِذا دارَ الأمرُ بيْنَ أَنْ يكُونَ تأكِيدًا أَوْ تأسِيسًا حُمِل على أنّه تأسيسٌ؛ لأنّ هذا هو الأصْلُ، قال الله تَعالى: ﴿ كَلّاَ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴾ [الفجر: ٢١]، فالثّانيَةُ ليْست تَوْكيدًا للأُوْلى، لكنّ المعْنَى دَكًّا بعْدَ دكّ، فيكُون الثَّاني غيرَ الأوّل، وكذَلِك: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلُكُ صَفّاً صَفّا ﴾ [الفجر: ٢٢]، أيْ صفًّا بعْدَ صفّ.

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَاتَبَهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ سُـورَةِ ﴿ عَسَ وَتَوَلَقَ ۞ أَن جَآءَهُ الأَعْمَى ﴿ ثَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَدْهَا فِي وَجْهِ فَقِيرٍ، وَكَانَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ يَقُولُ لَهُ: «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي» (١٠).

وَلَمَّا رَأَى المُشْرِكُونَ أَنَّ هَذِهِ المَطَالِبَ الَّتِي يَعْرِضُونَهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي بَابٍ آخَرَ، وَهُوَ تَعْجِيزُ الرَّسُولِ بِطَلَبِ الآيَاتِ، فَاجْتَمَعُوا وَقَالُوا: يَا يُحُمَّدُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَرِنَا آيَةً نَطْلُبُهَا مِنْكَ، وَهِيَ أَنْ تَشُقَّ لَنَا القَمَرَ فِرْقَتَيْنِ، فَاعْطَاهُ اللهُ هَذِهِ المُعْجِزَة، وَانْشَقَّ القَمَرُ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اشْهَدُوا»، فَأَعْطَاهُ اللهُ هَذِهِ المُعْجِزَة، وَانْشَقَّ القَمَرُ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اشْهَدُوا»،

[١] قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿عَبَسَ وَتُولَقَ ﴿ أَنْ جَآءُ الْأَعْمَى ﴾ وهُو يعْني النَّبَيَّ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - ولم يجابِه بالخِطاب، فلَم يقُل: عبَسْتَ وتولَّيْتَ، لكن لما أرادَ التَّوجية وجَّهه بالخِطاب، فقال: ﴿وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَهُ يَزَّكَ ﴾ ولا شكَّ أنَّ في هذا مِن تعظيم رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - ما لَا يَخْفَى، وكانَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - ما لَا يَخْفَى، وكانَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه واثِقٌ مِن عبدِ اللهِ بْن أمِّ مكتوم، فهُو رجُلٌ مسلِمٌ، ثُمَّ هو عَلى آلِه واثِقٌ مِن عبدِ اللهِ بْن أمِّ مكتوم، فهُو رجُلٌ مسلِمٌ، ثُمَّ هو عَلى آلِه واثِقُ مِن عبدِ اللهِ بْن أمِّ مكتوم، فهُو رجُلٌ مسلِمٌ، ثُمَّ هو عَلى آلِه والكن من حِكْمة اللهِ أنَّ الله عاتبه؛ لأنَّ في هذا مصلحة عظيمة حتَّى هؤلاءِ الكُبراءِ، ولكن من حِكْمة اللهِ أنَّ الله عاتبه؛ لأنَّ في هذا مصلحة عظيمة حتَّى هؤلاءِ الكُبراءِ، حتَّى لا يُحَدِّثُوا أنفسَهم أنَّه لو جاء أكبرُ منهم لأعْرض عنْهُم وأقبل عليه، فعاتبه الله عَرَقِجَلَّ لذلِك، لكنَّه كان عتابًا لطيفًا، وأمَّا قولُه: ﴿ وَمَا عَلِكُ مَن أَمْ هِم شَيْ إِذا لَم يتزكُّوا ويُسْلِمُوا.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٩/ ١٨٤).

وَهَذِهِ القِصَّةُ رَوَاهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ مِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ رُوِيتُ عَنْهُ مِنْ طُرُّوتِ كَثِيرَةٍ، وَرَوَاهَا عَنْهُمْ جَمْعٌ غَزِيرٌ حَتَّى صَارَ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَرَوَاهَا عَنْهُمْ جَمْعٌ غَزِيرٌ حَتَّى صَارَ الحَدِيثُ كَالمُتُواتِرِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُوَّلَ سُورَةِ القَمَرِ: الحَدِيثُ كَالمُتَواتِر، وَقَدْ ذَكَرَهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُوَّلَ سُورَةِ القَمَرِ: ﴿ وَقَدْ ذَكَرَهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُوَّلَ سُورَةِ القَمَرِ: ﴿ وَقَدْ ذَكَرَهَا القُرْآنُ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَبِي كَبْشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْهِمْ: ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُنْ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِمْ: ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا

[1] ذكر رَحْمَهُ اللّهُ أنهم قالوا: أرنا انشقاق القمر، وأظن أنَّ هذا لا يصلح؛ فالمعروف أن الكفار إذا طلبوا آيةً معينةً وأتتهم فإنه يجقُّ عليهم العذاب، وما قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْنُ ﴾ [الأنعام: ٨]، لكنَّهم طلبوا آية وقالوا: أرنا آيةً، فأشار إلى القَمَر، فانفلق فِرْقَتَيْن إحداها على الصَّفا والثَّاني على المرْوة، ولكنَّهم مع ذلك قَالُوا: ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾.

وقَدْ أَنْكُر بعضُ المعاصِرين الانشقاق وقالُوا: إِنَّ الأفلاكَ السَّاوِيَّة لا يمكن أن تتغيَّر إلا عندَ انتهاء الدُّنيا، وقالُوا إِنَّه لم تتحدَّثْ عنه الكُتُب القديمة، ثم قالُوا في معْنَى الآية: ﴿وَاَنشَقَ اَلْقَمَرُ ﴾ أَيْ بَان ضِياءُ الإِسْلام، ولكنَّ هذا تحريفٌ للكلِم عن مواضِعِه، الله الدُ بانشِقاق القَمر هُو القَمَر المعروفُ، وكون النَّاس لم يتحدَّثوا عنه مع أنَّه حدَثٌ عظيم؛ إما لأنَّه صادف أنَّه ليس في واجهةِ الأَرْض الَّتي هم عليها، أو إذا كانوا على ظهر الأرض الَّتي يواجهُها القمر فقد تكون هُناك غُيومٌ تمنَع من هذه الرؤية، ولا يمكن أن نُحرِّف كلامَ اللهِ الَّذي هو كالصريح، والأحاديثُ الَّتي هي صريحٌ في انشقاق القَمر من أجل أن هؤلاءِ لم يذكُروه مع أنَّه حدث عظيمٌ.

ثُمُّ سَأَلُوا الرَّسُولَ بَعْدَ ذَلِكَ آيَاتٍ لَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا التَّعَنُّتَ وَالعِنَادَ، فَمِنْهَا أَنْ قَالُوا كَمَا فِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَغْجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَنَّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيلٍ وَعِنْبِ فَنُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْلَهَا لَلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَنَّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيلٍ وَعِنْبِ فَنُفَجِرًا اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ خَلَهُ لَلْهُ عِلْمَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْنِى بِاللّهِ وَالْمَلَيْكَ فِي لَفْحِيرًا اللهِ وَالْمَلَيْكِ حَتَى فَيْعِيلًا اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَلَ كُنتُ لَيْكُ مِن النَّهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَلَ كُنتُ لَيْكُ مِنُولَ هَمْ اللهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَلَ كُنتُ لَيْكُ مِنُولَا ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩٣]؛ لِأَنَّ اللهُ عَلِمَ مَا تُكِنَّهُ جَوَانِحُهُمْ مِنَ التَّعَصُّبِ إِلَّا بِشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩٣]؛ لِأَنَّ اللهُ عَلِمَ مَا تُكِنَّهُ جَوَانِحُهُمْ مِنَ التَّعَصُّبِ إِلَا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠ - ٩٣]؛ لِأَنَّ اللهُ عَلِمَ مَا تُكِنَّهُ جَوَانِحُهُمْ مِن التَّعَصُّبِ وَالعِنَادِ، فَلَا يُؤْمِنُونَ مَهُمَا جَاءَهُمْ مِنَ البَيِّنَاتِ، كَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ: ﴿ وَالْعَامَ وَلَا يَشْعِرُكُمْ أَنَهُمَ إِذَا جَاءَهُمْ مِنَ البَيْنَاتِ، كَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩٤] اللهُ عَلَى مَا تُعَلِيمُ اللهُ اللهُ وَلَمُنُونَ هُ وَالْعَامِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وأمَّا قولُهُم إِنَّ الأَفْلاكُ السَّماويةَ لا تقبلُ الانفكاكَ أو ما أَشْبه ذَلِكَ فهذا هُـراء لا قِيمةَ له في الواقِع؛ لأنَّ مَن خلَق الأجرامَ السَّماوية هُو اللهُ عَرَّوَجَلَّ، وهو قادِرٌ على أن يُغيِّرها كما شاء.

فالحَاصِل: أن انشقاقَ القمر حِسِّيٌ حقيقيٌّ، واللهُ تَعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لكنهُم مع وجود هذه الآية أعرضوا وقالوا: ﴿سِحُرُّ مُسْتَمِرُّ ﴾.

[1] وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ كَالِمَ اللهِ عَلَيْهِمْ كَالِمَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْ

وَلَمَّا رَأَى الْمُشْرِكُونَ ضَعْفَهُمْ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالبُرْهَانِ تَحَوَّلُوا إِلَى سِيَاسَةِ القُوَّةِ الَّتِي اخْتَارَهَا قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَمَا عَجَزُوا عَنْهُ، حَيْثُ قَالُوا: ﴿حَرِّقُوهُ مَا عَجَزُوا عَنْهُ، حَيْثُ قَالُوا: ﴿حَرِّقُوهُ مَا عَبَرُوا عَنْهُ، حَيْثُ قَالُوا: ﴿حَرِقُوهُ مَنْ وَانَصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ ﴾ كَمَا فِي سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ، أَمَّا هَوُلَاءِ فَازْدَادُوا بِالأَذَى عَلَى كُلِّ مَنْ أَسْلَمَ رَجَاءَ صَدِّهِمْ عَنِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْهِالسَّلَمُ وَلَمْ يَتُرُكُوا بَابًا إِلَّا وَجُحُوهُ، فَقَالَ عَلَيْهِالسَّلَمُ رَجَاءَ صَدِّهِمْ عَنِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْهِالسَّلَمُ وَلَمْ يَتُرْكُوا بَابًا إِلَّا وَجُحُوهُ، فَقَالَ عَلَيْهِالسَلَمُ رَجَاءَ صَدِّهِمْ عَنِ اتِّبَاعِ الأَرْضِ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْمَعُكُمْ »، فَسَأَلُوهُ عَنِ الوِجْهَةِ عَنِ الوَجْهَةِ فَأَلُسَارَ إِلَى الْحَبَشَةِ.

[1] أَحَالَ عَلَى هَذَا الإِنْجِيلَ مِن أَجْلَ إِقَامَة الحُجَّة عَلَى مَن يُؤمِنُونَ بِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا يُطَالِع بَالقُرْآن، ولَا حَرَج أَنْ يَأْتِي الإِنْسَانُ بِالدَّلِيلِ مِمَّنَ لا يُمْكِنُه رَدُّه، أَمَّا مِن ذَهِب يُطَالِع اللَّوْرَان، ولَا حَرَج أَنْ يَأْتِي الإِنْسَانُ بِالدَّلِيلِ مِمَّنَ لا يُمْكِنُه رَدُّه، أَمَّا مِن ذَهِب يُطَالِع اللَّانَاجِيلَ للاطِّلاعِ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوز، أو للاقْتِدَاء بِهَا فَهَذَا أَقْبَحُ وأَقْبَحُ؛ لأَنَّ القُرآنَ كَافِ عَن كُلِّ شَيْء.

## هِجْرَةُ الحَبَشَةِ الأُولَى:

فَعِنْدَ ذَلِكَ تَجَهَّزَ نَاسٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فِرَارًا بِدِينِهِمْ، كَمَا أَشَارَ عَلِيَالِسَكَمْ، وَهَذِهِ هِيَ أَوَّلُ هِجْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ، وَعِدَّةُ أَصْحَابِهَا عَشَرَةُ رِجَالٍ وَخَسْ نِسْوَةٍ، وَهُمْ: عُثَمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَوْجُهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَوْجُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ، وَعَامِرُ بْنُ وَزَوْجُهُ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأَخُوهُ لِأُمِّهِ أَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَيِي رَهْنٍ وَزَوْجُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَوْجُهُ أَمُّ كُلْثُومٍ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَوْجُهُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَوْجُهُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمِ اللهَ عُرْونِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَسَهْلُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَسَهْلُ بْنُ عُرَا الْعَوَّامِ، وَجُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا رَوَى ابْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِ السَتَأْجُرُوا سَفِينَةً اللهِ، وَلَيَّا انْتَهُوا إِلَى البَحْرِ السَتَأْجُرُوا سَفِينَةً عَنْهُمْ إِلَى مَقْصَدِهِمْ، فَأَقَامُوا آمِنِينَ مِن أَذَى يَلْحَقُ بِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَبُعُ إِلَّا القَلِيلُ.

### إسْلامُ عُمَرَ:

وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَسْلَمَ الشَّهُمُ الهُمَامُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الْعَدَوِيُّ القُرَشِيُّ، بَعْدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كَرَاهِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَشِدَّةِ أَذَاهُمْ، قَالَتْ لَيْلَى -إِحْدَى اللهَاجِرَاتِ لِعْدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كَرَاهِيَةِ المُسْلِمِينَ وَشِدَّةِ أَذَاهُمْ، قَالَتْ لَيْلَى -إِحْدَى اللهَاجِرَاتِ لِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا-: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي إِسْلَامِنَا، فَلَمَّ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي إِسْلَامِنَا، فَلَمَّ الرَّضِ الْحَبَشَةِ إِذَا أَنَا بِهِ، فَقَالَ لِي: إِلَى أَيْنَ فَلَمَّ رَكِبْتُ بَعِيرِي أُرِيدُ أَنْ أَتُوجَهَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ إِذَا أَنَا بِهِ، فَقَالَ لِي: إِلَى أَيْنَ فَلَكًا رَكَبْتُ بَعِيرِي أُرِيدُ أَنْ أَتُوجَهَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ إِذَا أَنَا بِهِ، فَقَالَ لِي: إِلَى أَيْنَ مَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ؟ فَقُلْتُ: قَدْ آذَيْتُمُونَا فِي دِينِنَا، نَذْهَبُ فِي أَرْضِ اللهِ حَيْثُ لَا نُؤْذَى.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۲۳).

فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللهُ، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجِي عَامِرٌ أَخْبَرْتُه بِهَا رَأَيْتُهُ مِنْ رِقَّةِ عُمَر، فَقَالَ: تَرْجِينَ أَنْ يُسْلِمَ ؟! وَاللهِ لَا يُسْلِمُ حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطَّابِ، وَذَلِكَ لِهَا كَانَ يَرَاهُ مِنْ قَسْوَتِهِ وَشِدَّتِهِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ حَصَلَتْ لَهُ بَرَكَةُ دَعْوَةِ المُصْطَفَى عَلَيْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ قُبَيْلَ إِسْلَامِهِ: «اللَّهُمَّ أُعِزَّ الإِسْلَامَ بِعُمَرَ» (١)[١].

وَكَانَ إِسْلَامُهُ فِي دَارِ الأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الأَرْقَمِ، الَّتِي كَانَ المُسْلِمُ وِنَ يَجْتَمِعُونَ فِيهَا، وَقَدْ حَقَّقَ اللهُ بِإِسْلَامِهِ مَا رَجَاهُ عَلَيهِ السَّلَامُ فَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَوَايَةِ البُخَارِيِّ (''): مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ، فَإِنَّهُ طَلَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ أَنْ يُعْلِنَ صَلَاتَهُ فِي المَسْجِدِ فَفَعَلَ، وَقَدْ أَدْرَكَ الكُفَّارَ كَآبَةٌ شَدِيدَةٌ جِينَهَا رَأُوا عُمَرَ أَسْلَمَ، وَكَانُوا قَدْ أَرَادُوا قَتْلَهُ حَتَّى اجْتَمَعَ جَمْعٌ حَوْلَ دَارِهِ يَنْتَظِرُونَهُ، فَجَاءَ العَاصِ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ، وَهُو مِنْ بَنِي سَهْمٍ حُلَفَاءِ بَنِي عُدَيٍّ قَوْمٍ عُمَرَ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَبِرَةٌ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، فَقَالَ لِعُمَرَ: مَا بَالُكَ؟

[1] إِنْ صحَّ هذا الحديثُ فهُو مِن آيَاتِ النَّبِي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم-، إِذ كَيْف يدْعُو اللهَ أَنْ يُعِزَّ الإسلامَ بعُمَر وهُو مِن أَلَدِّ أَعدَائِه؟! ولوْلا أَنَّه توسَّم فِيه الخيرَ والنُّصْرة للإِسْلام مَا دَعا هذا الدُّعاءَ لأعْدَى النَّاس، فإذا صَحَّ الأَثرُ على هذا الوَجْه فهُو مِن آيَاتِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم- أَنْ دَعا أَنَّ اللهَ يُعِزُّ الإسلامَ بألدِّ أعدَائِه، وهُو أيضًا آيَةٌ حيثُ استَجابَ اللهُ دُعاءَه صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٩٥، رقم ٩٦٩٦)، وابن ماجه: المقدمة، باب فضل عمر رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ، رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رخولينه عنه، رقم (٣٦٨٤).

فَقَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي إِنْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ فَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَأَمَّنَ عُمَـرُ وَخَرَجَ العَاصِ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الوَادِي فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الحَطَّابِ الَّذِي صَبَأَ، قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ النَّاسُ مِنْ حَيْثُ أَتُوا.

### رُجُوعُ مُهَاجِرِي الحَبَشَةِ:

وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ خُرُوجِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ رَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ حَيْثُ لَا تَتَيَسَّرُ لَهُمُ الإِقَامَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمْ قَلِيلُو العَدَدِ، وَفِي الكَثْرَةِ بَعْضُ الأُنْسِ، وَأَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ وَمَعَهُمْ نِسَاؤُهُمْ، وَهَوُلَاءِ لَا يَطِيبُ لَهُمْ عَيْشٌ فِي دَارِ غُرْبَةٍ بَهَٰذِهِ الْحَالَةِ، وَقَدْ أُولِعَ بَعْضُ المُؤرِّخِينَ بِحِكَايَةٍ يَجْعَلُوبَهَا سَبَبًا فِي رُجُوعٍ مُهَاجِرِي بِجَدَايَةٍ يَجْعَلُوبَهَا سَبَبًا فِي رُجُوعٍ مُهَاجِرِي الحَبَشَةِ، وَهِي أَنَّهُمْ بَلَغَهُمْ إِسْلَامُ قَوْمِهِمْ حِينَا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الرَّسُولُ سُولُ سُورَةَ النَّجْمِ وَتَكَلَّمَ فِيهَا كَلَامًا حَسنًا عَنْ آلهَتِهِمْ، حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ﴿ أَفَرَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ اللَّهُ وَيَكَلَّمَ فِيهَا كَلَامًا حَسنًا عَنْ آلهَتِهِمْ، حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ﴿ أَفَرَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ اللَّهُ وَيَكَلَّمَ فِيهَا كَلَامًا حَسنًا عَنْ آلهَتِهِمْ، حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ﴿ أَفَرَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ اللَّهُ وَهُ وَلَكَ الْعَرَانِيقُ ) جَمْعُ غَرْنُوطٍ، وَهِي الطَّيُورُ، وَمَنْوَا إِنْ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْبَعِي الْغَرَانِيقُ ) جَمْعُ غَرْنُوطٍ، وَهِي الطَّيُورُ، وَمَنْوَا الْعَلَامًا لِذَلِكَ وَفَرَحًا، وَهِي الطَّيُورُ، وَمُنَامًا لِذَلِكَ وَفَرَحًا، وَهِنَ الْمُؤْدُ (العُكَرَ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْافِي الْإِذْرَاكِ النِينَ يَنْقِلُونَ كُلَّ مَا وَجَدُوهُ غَيْرَ وَهُ النَّقُلِ وَالعَقْلِ عَلَى بُطُلَانِ مَا وَجَدُوهُ غَيْرَاهُ مِنْ صَحَّتِهِ، وَهَا نَحْنُ أُولَاء نَسُوقُ لَكَ أَذِلَةَ النَقْلِ وَالعَقْلِ عَلَى بُطُلَالِنِ مَا فَحَدُوهُ عَنْرُولَو الْعَقْلِ عَلَى بُطُلَالِ مَا فَالْكَارِهُ الْكَورُ وَالْكُونُ الْعَلْ عَلَى بُطُولُ اللَّالِي الْمَنْ لِلْكَ الْمُؤْلِ وَلَاء اللَّهُ وَلَو العَقْلِ عَلَى بُطُلَالِ الْعَلْ عَلَى الْمُؤَلِّ الْمَالِعُلُ عَلَى الْمُعَلَّى عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤَلِّ عَلَى الْمُؤْلِ وَالْمَالِ الْمُؤْلِ عَلَى الْمَالِ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَامُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمَعْلَ عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمَعْ

أَمَّا الْحَدِيثُ فَسَنَدُهُ وَمَتْنُهُ قَلِقَانِ، فَالسَّنَدُ قَالَ فِيهِ القَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ(١): «لَمْ يُخْرِجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصِّحَّةِ، وَلَا رَوَاهُ ثِقَةٌ بِسَنَدٍ سَلِيمٍ، وَأَمَّا المَتْنُ

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ١٢٥).

فَلَيْسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ مَجَانِينَ حَتَّى يَسْمَعُوا مَدْحًا أَثْنَاءَ ذُمِّ وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَبَعْدَ ذِكْرِ الأَصْنَامِ قَالَ: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُو مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنٍ ﴾ [النجم: ٢٣]، فَالكَلَامُ غَيْرُ مُنْتَظِم، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ حَصَلَ لَاتَّخَذَهُ الكُفَّارُ عَلَيْهِ حُجَّةً يُحَاجُّونَهُ بِهَا وَقْتَ الخِصَام، وَهُمْ مَنْ نَعْرِفُهُمْ مِنَ العِنَادِ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ أَدْنَى حُجَّةٍ، فَكَيْفَ فِي هَذِهِ؟! وَلَيْسَ ذَلِكَ القِيلُ أَقَلَّ مِنْ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ إِلَى الكَعْبَةِ، وَهَذَا قَالُوا فِيهِ مَا قَالُوا حَتَّى سَيَّاهُمُ اللهُ سُفَهَاءَ، وَأَنْزَلَ فِيهِمْ فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ [البقرة:١٤٢]، وَلَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالَاتِهِمْ وَالْمَتَصَدِّرِينَ لِلْعِنَادِ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: مَا لَكَ ذَكُمْتَ آلهَتَنَا بَعْدَ أَنْ مَدَحْتَهَا، وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى لَهُمْ مِنْ تَجْرِيدِ السُّيُوفِ وَبَذْلِ مُهَجِ الرِّجَالِ، عَلَى أَنَّ الْمُؤَرِّخِينَ الَّذِينَ يَنْقِلُونَ هَذِهِ العِبَارَةَ وَيَجْعَلُونَا سَبَبًا لِرُجُوعِ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ يَقُولُونَ أَثْنَاءَ كَلَامِهِمْ إِنَّ الهِجْرَةَ كَانَتْ فِي رَجَبِ وَالرُّجُوعُ كَانَ فِي شَوَّالٍ، وَنُزُولُ سُورَةِ النَّجْمِ كَانَ فِي رَمَضَانَ، فَالْمُدَّةُ بَيْنَ نُزُولِ السُّورَةِ وَرُجُوعِ الْمُهَاجِرِينَ شَهْرٌ وَاحِدٌ، وَالْمَتَأُمِّلُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ يَرَى أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ لَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ لِلذَّهَابِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَالإِيَابِ مِنْهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ مَرَاكِبُ بُخَارِيَّةٌ تُسَهِّلُ السَّيْرَ فِي البَحْرِ وَلَا تِلِغْرَافُ يُوَصِّلُ خَبرَ إِسْلَامِ قُرَيْشٍ لَمِنْ بِالْحَبَشَةِ، فَلَا غَرَابَةَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْخُرَافَةَ مِنْ مَوْضُوعَاتِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ الَّذِينَ ابْتَلَى اللهُ بِهِمْ هَذَا الدِّينَ.

وَلَكِنْ الْحَمْدُ للهِ فَقَدْ مَنَّ عَلَيْهَا بِحِفْظِ كِتَابِنَا المَجِيدِ الَّذِي يَحْكُمُ وَبَيْنَ كُلِّ مُفْتَرٍ كَذَّابٍ، فَفِي السُّورَةِ نَفْسِهَا: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰۤ ﴾ [النجم: ٣]، وَالَّذِي يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ مِنْ أَقْبَحِ مَا يُرْوَى، فَكَيْفَ يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِمَّا يَبُثُ الشُّكُوكَ فِي الوَحْيِ؟! الأَمْرُ الَّذِي يُرِيدُهُ الشُّفَهَاءُ، رَدَّ اللهُ كَيْدَهُمْ فِي نَحْرِهِمْ.

وَالَّذِي وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ فِي مَوْضُوعِ هَذَا السُّجُودِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَينهِ الصَّلَامُ قَرَأً: ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ إلاَّ رَجُلًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى وَضَعَهَ عَلَى جَبْهَتِهِ ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا ، وَرَأَيْتُهُ قُتِلَ بَعْدُ كَافِرًا أَنَّ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَيُّ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ هُمْ بَعْدُ كَافِرًا أَنَّ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَيُّ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ هُمْ مُشْرِكُونَ ، بَلِ الَّذِي يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: ﴿ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ بَعْدُ كَافِرًا » أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ رَأَيْتُهُ مُشْرِكُونَ ، بَلِ الَّذِي يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: ﴿ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ بَعْدُ كَافِرًا » أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ رَأَيْتُهُ وَتُلَ بَعْدُ كَافِرًا » أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ رَأَيْتُهُ وَتُولَ بَعْدُ اللهُ لُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الأَذَى ، فَكَفَرُوا ، وَهَذَا مَا حَصَلَ مِنْ بَعْضِ ضِعَافِ القُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الأَذَى ، فَكَفَرُوا ، مِنْ بَعْضِ ضِعَافِ القُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الأَذَى ، فَكَفَرُوا ، مِنْ بَعْضِ ضِعَافِ القُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الأَذَى ، فَكَفَرُوا ، مِنْ بَعْضِ ضِعَافِ القُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الأَذَى ، فَكَفَرُوا ، مِنْ بَعْضِ ضِعَافِ القُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الأَذَى ، فَكَفَرُوا ، مِنْ خَلَفٍ أَنْ أَمْيَةً بْنِ خَلَفٍ الْ

[1] كلام الشَّيخ رَحِمَهُ اللَّهُ هذَا غَيْرُ صَحيحٍ، فعِنْدَ البُخارِيِّ أَنَّ النبيَّ – صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّم – قرَأ سُورة النَّجم وسَجَد فِيها المسْلِمُون والمشْرِكُون، وَالإِنْس والجِنُّ (٢)، فالصَّواب أنَّهم كلَّهم سجَدُوا، لكِن قالُوا: إِنَّ قُريشًا لمَا قُرِئت علَيْهم السُّورَة وفِيها ما تعْلَمُون مِن الأَشْياءِ العظيمة ذُهِلُوا وأنَّهم لذُهُولهم سجَدُوا مَع المسْلِمِين، وفيها ما تعْلَمُون مِن الأَشْياءِ العظيمة ذُهِلُوا وأنَّهم لذُهُولهم سجَدُوا مَع المسْلِمِين، ولَيْس ذلِك تقرُّبًا إِلَى اللهِ كَمَا هُو معْلُومٌ، إلَّا هذَا الرَّجُلَ، وأمَّا قولُه: «رأيتُه قُتِل بعدُ كافرًا»، فمَعْناه أنَّه لَمْ يُسْلِمْ، ولَيْس المعْنَى أنَّه أَسْلَم ثُم ارْتَدَّ، فكلَامُ الشَّيْخ فِي هَذا غيرُ عرَر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن وسنتها، باب من رأى أن الله عَزَّقَجَلَ لم يوجب السجود، رقم (۱۰۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن وسنتها، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، رقم (١٠٦٧).

أَمَّا مَسَأَلَةُ الغَرانِيقَ فَالغَرَانِيقُ أَوَّلًا هِي -كَمَا قَالَ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ رُواتُهَا ضُعفَاءُ، وَالثَّانِ عَلَى فرْض صِحَّتِها فلَيْس بِها مَا يقْدَح بالرِّسالَةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِيَ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي ٱمْنِيَّتِهِۦ﴾ [الحج:٥٦]، يعْنِي إِذا قرَأَ أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي قِراءَتِه، فالشَّيطانُ حِينَما قَرأَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم-هُو الَّذِي قَرأ: «تِلْكَ الغَرَانِيقُ العُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى»، لكِن فِي الوَاقِع أنَّ هَذا لَم يُحْصُلْ، إنَّهَا بيَّن الله عَزَّوَجَلَّ أنَّه مَا ﴿ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ، فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾، فيُلْقِي الشَّيطانُ في قراءَتِه، سواءً في الإِيهَامِ اللَّفْظيِّ أَو فِي التَّحريفِ المعْنَويِّ، ويكُونُ معْنَى النَّسخ الإِزَالةَ، ولَيْس النَّسخَ المصطلحَ علَيْه، ويزِيلُ اللهُ هذا الَّذي أَلْقَاه الشَّيطانُ في قَرَاءَةِ النبيِّ، والرَّسولُ يُزيلُه بِها يُيسِّره سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ مِن بيان الحقِّ، سواءٌ بوحي ينْزِل على الرَّسولِ، أو بورَثَةِ الرُّسُل مِن العُلَماء الَّذينَ يُبيِّنون الحقَّ، وقوله: ﴿ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِيَ أَمْنِيَتِهِ، ﴾ مَا يُوجِب إِضْلالَ الخلْقِ، ولَيْس المعْنَى أنَّه أَلْقَى في قرِاءَتِه مَا يكُونُ مِن إِضْلالٍ، أَيْ أَلْقَى فِيهَا قَرأُه، وهَذا ما فَتَح بِه الشَّيْطانُ عَلَى أُولَئِك المحرِّفِينَ والمغيِّرينَ لمعْنَى كَلام اللهِ عَزَّوَجَلَّ، لم يُغْرِ المسلِمُون لما قُرِئ القرآنُ وقرَأَه النَّاس، فيُلقِي الشَّيْطانُ في هذا القرآنِ ما يكونُ فيه ضلالٌ، ولا يلزمُ مِن ذلك أنْ يكون حالَ قرَاءَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم، يَعْني أَلْقَى الشيطانُ في مقروئِه ما يكُون به الضَّلال فيَنْسخ اللهُ ما يُلْقي الشَّيْطانُ بها يُيَسِّره من الردِّ عليه، وبَيانِ باطِلِه، ثُمَّ يحكم اللهُ آياتِه، فيكون هذَا مِن بَابِ أَنَّ اللهَ تَعالى ينْسَخُ هَـذا الَّذي أَلْـقَاه الشَّيْـطانُ ثُمَّ يحكـم اللهُ الآياتِ فِيها حصَـل هَذَا وَلَمَّا رَجَعَ مُهَاجِرُو الْحَبَشَةِ إِلَى مَكَّةَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ وَجَدَ لَهُ مُجِيرًا فَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَجَدَ لَهُ مُجِيرًا فَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي جِوَارِ خَالِهِ أَبِي طَالِبٍ، وَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي جِوَارِ خَالِهِ أَبِي طَالِبٍ، وَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي جِوَارِ أَلِي طَالِبٍ، وَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي جِوَارِ أَلِي طَالِبٍ، وَدَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي جِوَارِ أَلِي مَا صَنَعَهُ بِالمُسْلِمِينَ، فَي جِوَارِ أَلَى مَا صَنَعَهُ بِالمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَكُونَ مُرْتَاحًا وَإِخْوَانُهُ مُعَذَّبُونَ.

#### كِتَابَةُ الصَّحِيفَةِ:

وَلَمَّا ضَاقَتِ الجِيلُ بِكُفَّارِ قُرَيْشٍ عَرَضُوا عَلَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ الَّذِينَ مِنْهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ دِيَةً مُضَاعَفَةً وَيُسَلِّمُونَهُ، فَأَبَوْ اعَلَيْهِمْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَضُوا عَلَى أَبِي طَالِبِ أَنْ يُعْطُوهُ سَيِّدًا مِنْ شُبَّانِهِمْ يَتَبَنَّاهُ وَيُسَلِّمَ إِلَيْهِمُ ابْنَ أَخِيهِ، فَقَالَ: عَجَبًا لَكُمْ تُعْطُونِي ابْنَكُمْ أَغْذُوهُ لَكُمْ، وَأَعْطِيكُمُ ابْنِي تَقْتُلُونَهُ؟! فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى مُنَابَذَةِ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَدَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، وَالتَّضْييِقِ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَبِيعُونَهُمْ شَيْئًا، وَلَا يَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ، حَتَّى يُسَلِّمُوا مُحَمَّدًا لِلْقَتْلِ، وَكَتُبوا بِذَلِكَ صَحِيفَةً وَضَعُوهَا فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ، فَانْحَازَ بَنُو هَاشِمِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبِ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ بَنُو الْمُطِّلِبِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ، مَا عَدَا أَبَا لَهَبِ، فَإِنَّه كَانَ مَعَ قُرَيْشٍ، وَانْخَذَلَ عَنْهُمْ بَنُو عَمَّيْهِمْ عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، فَجَهِدَ القَوْمُ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ، وَكَانَ أَعْدَاؤُهُمْ يَمْنَعُونَ التُّجَّارَ مِنْ مُبَايَعَتِهِمْ،

مِن الرَّدِّ علَيْه بالقَوْل الصَّوابِ، ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾،
 كَقَوْلِه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧].

وَفِي مُقَدِّمَةِ الْمَانِعِينَ أَبُو لَهَبِااً.

## هِجْرَةُ الحَبَشَةِ الثَّانِيَةُ:

وَبَعْدَ دُخُولِ الرَّسُولِ وَقَوْمِهِ الشِّعْبَ أَمَرَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْحَبَشَةِ حَتَّى يُسَاعِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الإغْتِرَابِ، فَهَاجَرَ مُعْظَمُهُمْ، وَكَانُوا نَحْوَ لَكَبَشَةِ وَثَهَانِينَ رَجُلًا وَثَهَانِي عَشَرَةَ امْرَاءَةً، وَكَانَ مِنَ الرِّجَالِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَةٍ وَثَهَانِينَ رَجُلًا وَثَهَانِي عَشَرَةَ امْرَاءَةً، وَكَانَ مِنَ الرِّجَالِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَوْجُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَالمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا اللهِ المُلا اللهِ

[١] في هَذا يقُولُ أَبُو طالِبٍ في لاميَّتِه المشْهُورَة:

جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا عُقُوبَةَ شَلًّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا عُقُوبَةَ شَلًّا عَلِم

لأنهم كانُوا مَع قُرَيْش ضدَّ بَني هَاشِم وبنِي المطَّلِب، وجَعل النَّبيُّ عَيَّكُ لَبنِي المطَّلب سهمًا مِن الحُمس، وقال: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ»(١)، حتَّى إنَّ بغضَ أهْلِ العِلْم قالَ: إنَّ بَني المطِّلب تحْرُم علَيْهم الصَّدَقةُ، وجعَلَهُم مِن آل محمدٍ؛ لأنَّهم يُعْطَوْن مِن الفِيء والغنيمَةِ، فلا تحِلُّ هم الزَّكاةُ، لكنَّ الصحيحَ أنَّها تحِلُّ الزَّكاةُ هم، لكِن هم حقٌّ في الفِيء.

وقصِيدَةُ أَبِي طَالِبٍ مُهمَّةٌ جدًّا، وقَدْ أَثْنَى عَلَيْها ابنُ كثير ثناءًا عظيمًا، حتَّى قال: ينْبَغِي أَن تكُونَ مِن المعلَّقَاتِ السَّبْع.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٨١، رقم ١٦٧٤)، والنسائي: كتاب قسم الفيء، رقم (١٤٢).

وَلَيَّا رَأَتْ قُرَيْشُ ذَلِكَ أَرْسَلَتْ فِي أَثَرِهِمْ عَمْرَو بْنَ العَاصِ وُعُهَارَةَ بْنَ الوَلِيدَ، بِهَدَايَا إِلَى النَّجَاشِيِّ لِيُسَلِّمَ المُسْلِمِينَ، فَرَجَعَا شَرَّ رَجْعَةٍ وَلَمْ يَنَالَا مِنَ النَّجَاشِيِّ إِلَّا إِهَانَةً لِهَا النَّجَاشِيِّ لَيُسَلِّمَ المُسْلِمِينَ، فَرَجَعَا شَرَّ رَجْعَةٍ وَلَمْ يَنَالَا مِنَ النَّجَاشِيِّ إِلَّا إِهَانَةً لِهَا النَّعَامِ فَمَكَثُوا فِي إِلَّا إِهَانَةً لِهَا خَاطَبُوهُ فِي إِخْفَارِ ذِمَّتِهِ فِي قَوْمٍ لَاذُوا بِهِ، أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ فَمَكَثُوا فِي الشَّعْبِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ لَا يَصِلُهُمْ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا خُفْيَةً.

### نَقْضُ الصَّحِيفَةِ:

وَقَدْ قَامَ خَمْ سَةٌ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ يُطَالِبُونَ بِنَقْضِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الظَّالَمِةِ، وَهُمْ:

- هِشَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْعَامِرِيُّ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِي ذَلِكَ
   بَلَاءًا.
  - وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيُّ ابْنُ عَمَّةِ الرَّسُولِ عَاتِكَةً.
    - وَالْمُطْعِمُ بْنُ عَدَيِّ النَّوْفَلِيُّ.
    - وَأَبُو البَخْتَرِيِّ ابْنُ هَاشِمِ الأَسَدِيُّ.
      - وَزَمْعَةُ بْنُ الأَسْوَدِ الأَسَدِيُّ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ لَيْلًا فَلَيَّا أَصْبَحُوا غَدَا زُهَيْرٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَنَاكُلُ الطَّعَامَ وَنَلْبَسُ الثِّيَابَ وَبَنُو هَاشِم وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تُشَقَّ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ وَاللهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تُشَقَّ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ الظَّالِبِ هَلْكَى، لَا يَبِيعُونَ وَلَا يَبْتَاعُونَ، وَاللهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تُشَقَّ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ الظَّالِبِ هَلْكَى، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: كَذَبْتَ، فَقَالَ زَمْعَةُ لِأَبِي جَهْلٍ: أَنْتَ وَاللهِ أَكْذَبُ،

مَا رَضِينَا كِتَابَتَهَا حِينَ كُتِبَتْ، فَقَالَ أَبُو البَخْتَرِيِّ: صَدَقَ زَمْعَةُ، وَقَالَ المُطْعِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَدِيٍّ: صَدَقْتُمُ وَكَذَبَ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَصَدَّقَ عَلَى مَا قِيلَ هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَامَ إِلَيْهَا المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ فَشَقَّهَا، وَكَانَتِ الأَرَضَةُ قَدْ أَكَلَتْهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهَا المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ فَشَقَّهَا، وَكَانَتِ الأَرَضَةُ قَدْ أَكَلَتْهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا فِيهِ اسْمُ اللهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُفْعَلَ مَا ذُكِرَ فَخَرَجَ القَوْمُ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ بَعْدَ هَذِهِ الشِّدَةِ أَا اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

### وُفُودُ نَجْرَانَ:

[1] قالَ ابْنُ هِشامِ (۱): «وَذَكر بعضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ رسولَ الله عَيَّ قَالَ لأبي طالبِ: يا عمِّ إنَّ ربي اللهُ قد سلَّط الأرضة على صحيفة قريشٍ، فلَمْ تدَعْ فيها اسبًا هو لله إلا أثبتته فيها، ونفَتْ مِنها الظُّلْم والقطيعة والبُهتانَ، فقال: ربُّك أخبرَك بهذا؟ قال: نعم، قال: فواللهِ ما يدخُل علَيْك أحدُ، ثُمَّ خَرَج إلى قُريْشٍ فقال: يا معْشرَ قريشٍ إنَّ ابْن أَخِي أخبرَني بكذا وكذَا، فهلُمَّ صحيفتكم، فإنْ كَما قالَ ابنُ أخي فائتَهوا عَن قطيعَتِنا وانْزِلُوا عمَّا فيها، وإنْ يكن كاذبًا دفعتُ إلَيْكُم ابنَ أخي، فقال القومُ: رَضِينا، فتعاقدُوا على ذَلِك ثم نَظروا، فإذَا هِي كَما قالَ رسولُ الله عَيْنَة فزادَهم ذلِكَ شرَّا، فعند ذلك صنَع على ذَلِك ثم نَظروا، فإذَا هِي كَما قالَ رسولُ الله عَيْنَة فزادَهم ذلِكَ شرَّا، فعند ذلك صنَع الرَّه هم من قريْشٍ في نقْضِ الصَّحِيفَةِ مَا صنَعُوا».

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸).

وَكَانُوا عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ القُرْآنَ فَآمَنُوا كُلُّهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو جَهْلٍ: مَا رَأَيْنَا رَكْبًا أَحْمَقَ مِنْكُمْ، أَرْسَلَكُمْ قَوْمُكُمْ تَعْلَمُونَ خَبَرَ هَذَا الرَّجُلِ لَهُمْ أَبُو جَهْلٍ: مَا رَأَيْنَا رَكْبًا أَحْمَقَ مِنْكُمْ، لَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَلَنَا مَا اخْتَرْنَاهُ، فَصَبَأْتُمْ، فَقَالُوا: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نُجَاهِلُكُمْ، لَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَلَنَا مَا اخْتَرْنَاهُ، فَطَانُولَ اللهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي سُورَةِ القَصصي: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مَم فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي سُورَةِ القَصصي: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مَم فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي سُورَةِ القَصصي: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مَم اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَا مَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقَى مِن رَبِينَا إِنَاكُنَا مِن قَبْلِهِ مُ مُسلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ لَا بَلْعَى اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللَّهُ مَا عَلَكُمْ لَا بَتَعْفَولَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَدْ كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ حِينَهَا عَجَزُوا عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ مُقَارَعَةِ الحُجَّةِ بِالحُجَّةِ، رَمَوْهُ بِالسِّحْرِ مَرَّةً، وَبِالكَذِبِ أُخْرَى، وَبُالجُنُونِ طَوْرًا، وَبِالكَهَانَةِ تَارَةً، كُلُّ ذَلِكَ شَأْنُ العَاجِزِ المُعَانِدِ الَّذِي لَا يَسْتَجِي لَمِزِيدِ عِنَادِهِ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَبِالكَهَانَةِ تَارَةً، كُلُّ ذَلِكَ شَأْنُ العَاجِزِ المُعَانِدِ الَّذِي لَا يَسْتَجِي لَمِزِيدِ عِنَادِهِ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَبِالكَهَانَةِ تَارَةً، كُلُّ ذَلِكَ شَأْنُ العَاجِزِ المُعَانِدِ الَّذِي لَا يَسْتَجِي لَمِزِيدِ عِنَادِهِ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَاللَّهُمَ إِن كَانَ هَوَ ٱلمُحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَو النَّهُ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنْ عَندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَو

### وَفَاةُ خَدِيجَةً رَضِحُ إِينَّهُ عَنْهَا:

[1] وهذا من سَفَهِهم وحُمْقهم، كانَ الوَاجِبُ علَيْهم أن يقُولُوا: اللَّهم إن كانَ هذا الحَقَّ مِن عندِك فَاهدِنا إليه، لكِنْ قالُوا ما قالُوا ممَّا يدُلُّ علَى حُمْقِهم وعِنَادِهم وجَهْلِهم.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُهَا وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهَا وَلَا غَرَابَةَ، فَهِيَ أَوَّلُ نَفْسٍ وَكَانَ عَلَيْهَا وَلَا غَرَابَةَ، فَهِيَ أَوَّلُ نَفْسٍ زَكِيَّةٍ صَدَّقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِيهَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ، وَقَدْ جَاءَ مِنْهَا بِأَوْلَادِهِ كُلِّهِمْ مَا عَدَا إِبْرَاهِيمَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ:

- فَمِنْهَا زَیْنَبُ، وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ، تَزَوَّجَهَا فِي الجَاهِلِیَّةِ أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِیعِ،
   وَأَعْقَبَ مِنْهَا أُمَامَةَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ.
- وَمِنْهَا رُقَيَّةُ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ، تَزَوَّجَهُمَا عُثْمَانُ، الأُولَى بِمَكَّةَ قَبْلَ الهِجْرَةِ وَهَاجَرَ بِمَا إِلَى الْحَبَشَةِ، وَالثَّانِيَةُ بِالمَدِينَةِ بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ أُخْتُهَا.
  - وَمِنْهَا فَاطِمَةُ، وَهِيَ أَصْغَرُ بَنَاتِهِ، تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

وَقَدْ جَاءَتْ خَدِيجَةُ بِأَوْلَادٍ تُوفُّوا صِغَارًا، وَلَمْ يَعِشْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَوْلَادِهِ إِلَّا فَاطِمَةُ، عَاشَتْ بَعْدَهُ قَلِيلًا.

وَلَمَّا تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ حَزَنَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ حُزْنًا شَدِيدًا لِهَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ الرِّقَّةِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَاجَزَةِ الكُفَّارِ عَنْهُ، لِهَا لَهَا مِنَ الجَاهِ فِي عَشِيرَتِهَا بَنِي أَسَدٍ.

- وَمِنْهَا القَاسِمُ، وَكَانَ بِهِ يُكْنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ.
  - وَعَبْدُ اللهِ الْمُلَقَّبُ بِالطَّيِّبِ، وَالطَّاهِرِ [١].

[1] هؤُلاءِ ثلَاثَةٌ: القاسِمُ والطَّيِّب وإبرَاهِيمُ.

#### زُوَاجُ سَوْدَةَ:

وَعَقَدَ عَلَيْهِ الصَّلَا أَوْ السَّلَامُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ خَدِيجَةُ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ العَامِرِيَّةِ القُرَشِيَّةِ، بَعْدَ أَنْ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَابْنُ عَمِّهَا السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرِو، وَقَدْ كَانَتْ آمَنَتْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَخَالَفَتْ أَقَارِبَهَا وَبَنِي عَمِّهَا، وَهَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا لِكَانَتْ آمَنَتْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَخَالَفَتْ أَقَارِبَهَا وَبَنِي عَمِّهَا، وَهَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا لِللهِ اللهِ وَبِرَسُولِهِ وَخَالَفَتْ أَقَارِبَهَا وَبَنِي عَمِّهَا، وَهَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى الخَبَشَةِ فِي المَرَّةِ الثَّانِيةِ خَوْفَ الفِتْنَةِ، وَعَقِبَ رُجُوعِهِ مِنْ هِجْرَتِهِ تُوفِي عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَجْمَلَ مِمَّا صَنَعَهُ الرَّسُولُ وَيَقِيْهِ بِزَوْجِ رَجُلٍ آمَنَ بِهِ، وَلَوْ تُرِكَتْ لِقَوْمِهَا فَلَمْ مَكُنْ ثُمَّ أَجْمَلَ مِمَّا صَنَعَهُ الرَّسُولُ وَيَقِيْهِ بِزَوْجِ رَجُلٍ آمَنَ بِهِ، وَلَوْ تُركَتْ لِقَوْمِهَا يَمْنَعُهَا مَنَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الغِلْظَةِ وَكَرَاهَةِ الإِسْلَامِ لَفَتَنُوهَا، وَكَرَمُ نَسَبِهَا فِي قَوْمِهَا يَمْنَعُهَا مِنَ الغِلْظَةِ وَكَرَاهَةِ الإِسْلَامِ لَفَتَنُوهَا، وَكَرَمُ نَسَبِهَا فِي قَوْمِهَا يَمْنَعُهَا مِنَ التَزَوَّجِ بِرَجُلٍ أَقَلَّ مِنْهَا نَسَبًا وَشَرَقًا.

### زُوَاجُ عَائِشَةً رَضِيَاً لِلَّهُ عَنْهَا:

وَبَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ صَدِيقِهِ أَبِي بَكْرٍ، وَهِيَ لَا تَتَجَاوَزُ السَّابِعَةَ مِنْ عُمْرِهَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكُرًا غَيْرَهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِالمَدِينَةِ، السَّابِعَةَ مِنْ عُمْرِهَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكُرًا غَيْرَهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِالمَدِينَةِ، أَمَّا سَوْدَةُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِمَكَّةً.

<sup>[1]</sup> في الوَاقِع أَنَّه خُفِّف عنه؛ لأنَّ النَّبي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم- استأذن

مِن اللهِ أَنْ يشْفَع لَعَمِّه فَأَذِن لَه فَكَانَ فِي ضَحْضَاحٍ مِن نَارٍ عليه نعْلَانِ يغْلِي منْهُما دِماغُه وَالْعِيادُ بِاللهِ، قَال النَّبِيُ عَلَيْهُ: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»(١).

وَفيه فائدةٌ عظِيمةٌ، وهي أنَّ إضافة الشيْءِ إلى سببِه الصحيح دُون ذكر المسبِّب وهُو اللهُ جائزٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ قالَ: «لَوْلَا أَنَا»، يعْنِي: لولا أَنِّي شفعتُ له لكان في الدَّرْك الأَسْفَل مِن النَّار، وهذه المسألَةُ لها صُورٌ:

الصُّورَة الأُولى: أن يقولَ: لوْلا هذَا الشَّيْء لكانَ هَذا، وهَذا جائِزٌ بشَرْط أَنْ يكُون الشَّيءُ سبَبًا صحِيحًا.

الصُّورَة الثَّانيةُ: أن يقُولَ: لوْلَا هذَا ثُمَّ اللهُ، فهَذا جائِزٌ؛ لأنَّ المُرْتَبة هُنا واضِحَةُ النُّزولِ، وكذلك العكس، لو قال: لوْلَا اللهُ ثُمَّ هذَا، جائز أيضًا لأنَّها واضِحَة نُزولِ مرْتَبة المشَارِك.

الصُّورَة الثَّالثة: أن يقُولَ: لوْلا اللهُ وفُلانُ، فهذِه لَا تَجُوزُ، قالَ فِيها النَّبي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم- لَمن قال لَه ذلِك: «أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلاً، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (٢).

الصُّورَة الرَّابِعَة: أَنْ يقُولَ: لوْ لَا اللهُ ففُلان، بِالفاءِ الدَّالَّة على التَّرْتِيب والتَّعْقيب، فهَلْ نقُول أنَّها جائِزَةٌ مثْلُ (ثُمَّ)، أَوْ نقولُ أنَّها ممنوعةٌ مثُل (الواو)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤، رقم ١٨٣٩).

وَعَدَمُ إِسْلَامِهِ هُوَ وَغَالِبِ أَقَارِبِ الرَّسُولِ عَلَيْ فِيهِ مِنَ الحِكْمَةِ مَا لَا يَخْفَى، فَإِنَّهُمْ لَوْ بَادَرُوا بِاتِّبَاعِهِ لَقِيلَ: قَوْمٌ يَطْلُبُونَ سِيَادَةً وَفَخْرًا لَيْسَا لَهُمْ فَجَاءُوا بِهَذَا الأَمْرِ المُفْتَرَى، وَلَكِنْ لَيَّا رَأَى المُعَانِدُونَ أَنَّ مُتَّبِعِيهِ هُمُ الغُرَبَاءُ عَنْهُ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ عَشِيرَتِهِ، بَلْ مِنْ أَعْدَائِهَا أَحْيَانًا، كَعُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةً، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ عَشِيرَتِهِ، بَلْ مِنْ أَعْدَائِهَا أَحْيَانًا، كَعُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةً، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ أَدْنَى حُجَّةٍ يُقِيمُونَا، اللَّهُمَّ إِلَّا دَعَاوِيمِمُ الكَاذِبَةَ الَّتِي كَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِهَا حِينَا أَدْنَى حُجَّةٍ يُقِيمُونَا، اللَّهُمَّ إِلَّا دَعَاوِيمِمُ الكَاذِبَةَ الَّتِي كَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِهَا حِينَا تَصْدَعُهُمُ الحُبَّةُ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَاحِرٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَكَاهِنٌ يَتَكَهَّنُ بِالغَيْبِ. وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللهِ هَذَا العَامَ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ زَوْجُهُ وَعُمُّهُ وَعُمَّهُ عَامَ الحُزْنِ.

وَلَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ نَالَتْ قُرَيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يُمْكِنْها نَيْلُهُ فِي حَيَاةِ أَبِي طَالِبٍ، وَاشْتَدَّ الأَمْرُ عَلَيْهِ حَتَّى كَانُوا يَنْثُرُونَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ سَائِرٌ، وَيَضَعُونَ أَوْسَاخَ الشَّاةِ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مَرَّةً يَتَجَاذَبُونَهُ وَيَضَعُونَ أَوْسَاخَ الشَّاةِ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مَرَّةً يَتَجَاذَبُونَهُ وَيَعُلُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا [1]،

الحَقِيقَةُ أَنَّهَا فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ، هِيَ دُونَ (ثُمَّ) لِأَنَّ التَّراخِي في (ثُمَّ) واضِحٌ، والارْتباط في الفَاء والتَّعقيب واضِحٌ، فهي محلُّ إشكالٍ، والأَوْلَى العدولُ عنْهَا إِلى (ثُم)، أَوْ إِلى ذَكْرِ اللهِ وحْدَه.

الصُّورَة الخَامسَة: أَنْ يقولَ: لوْلا اللهُ لكانَ كذَا وكذَا، وهذَا جائِزٌ، وهُو الأَصْل. إذَن كأَنَّ المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ لم يطَّلع علَى حديثِ مُسلِمِ السَّابق حين قَال: «نَرْجُو أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ»، ونقُول: بَل خُفِّف عنْهُ بالفِعْل.

[١] هذَا مِن العَجائِب، فإنَّ قُريشًا لا تُؤْذِي أَحَدًا جاءَ إِلى المُسْجِد الحرَامِ حتَّى

فَهَا تَقَدَّمَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْهُمْ لِهَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّعْفِ، إِلَّا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ، وَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِيَّ اللهُ (۱).

### هِجْرَةُ الطَّائِفِ:

لَو كَانَ كَافرًا، والنّبيُ ﷺ ساجِدٌ تحْتَ الكَعْبة يعْبُد الله عَرْفَجَلٌ ويُؤذُونَه هذَا الإيذَاءَ، يأتُون بسَلَى الجُنُور ويضَعُونَه على ظهرِه وهُو ساجد (١)، كلُّ هذا مِن أجْلِ أنْ يَنالَ رسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم- أعْلَى دَرجاتِ الصَّبْر؛ لأنَّ الصَّبر خُلُتُ عظيمٌ، لا ينالُه الإنسَانُ إلَّا بوجود شيْءٍ يصْبِر عليْه، كما أنَّه عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ يُمْرَض عظيمٌ، لا ينالُه الإنسَانُ إلَّا بوجود شيْءٍ يصْبِر عليْه، كما أنَّه عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُمْرَض كما يُمْرَض الرَّجُلان منَّا، يعني يشدَّد عليه، وشُدِّد عليه أيضًا النَّزْع عند المؤت، فكلُّ هذا حتَّى ينالَ أعْلَى درجات الصَّبْر، صلواتُ اللهِ وسَلامُه عليْه، وأسْأَلُ اللهَ تَعالى أن يعْشُرَنا في زُمْرَتِه جميعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»، رقم (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة، رقم (٢٤٠).

فَرَدُّوا عَلَيْهِ رَدًّا قَبِيحًا، وَلَمْ يَرَ مِنْهُمْ خَيْرًا، وَحِينَذَاكَ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ لَا يُشِيعُوا ذَلِكَ عَنْهُ، كَيْلَا تَعْلَمَ قُرَيْشٌ فَيَشْتَدَّ أَذَاهُمْ؛ لِآنَهُ اسْتَعانَ عَلَيْهِمْ بِأَعْدَائِهِمْ، فَلَمْ تَفْعَلْ عَنْهُ، كَيْلَا تَعْلَمَ قُرَيْشٌ فَيَشْتَدُهُ وَالسَّلَامُ، بَلْ أَرْسَلُوا سُفَهَاءَهُمْ وَغِلْمَانَهُمْ يَقِفُونَ فِي ثَقِيفٌ مَا رَجَاهُ مِنْهُمْ عَيَنِهُ الصَّلَامُ، بَلْ أَرْسَلُوا سُفَهَاءَهُمْ وَغِلْمَانَهُمْ يَقِفُونَ فِي وَجْهِهِ فِي الطَّرِيقِ وَيَرْمُونَهُ بِالحِجَارَةِ؛ حَتَّى أَدْمَوْا عَقِبَهُ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَدْرَأُ عَنْهُ، إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى شَجَرَةٍ كُرْم، وَاسْتَظَلَّ بِهَا، وَكَانَتْ بِحِوَارِ بُسْتَانٍ لِعُتُبَةَ وَشَيْبَةَ وَشَيْبَةً وَشَيْبَةً وَهُمَا مِنْ أَعَدَائِهِ، وَكَانَا فِي البُسْتَانِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ مِكَانَهُمْ، فَدَعَا اللهُ قَائِلًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، فَاتَلًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِ عَلَى النَّاسِ، قَائِلًا: «اللَّهُمَّ إِنِي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، قَائِلًا: «اللَّهُمَّ إِنِي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوْتِ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَ وَلَى مَنْ تَكِلُنِيكِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ، عَلَى اللهُ عَدُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[1] هذَا الحدِيثُ فِيه معانٍ جليلةٌ، «إِنْ لم يكُنْ بِك عليَّ غضبٌ فلَا أُبَالِي»، الإنسانُ أحيانًا تأْتِيه أشْيَاءُ تُضَيِّق صدرَه داخليةٌ وخارجيَّةٌ، في الأَهْل أو في الأقارِبِ، «إنْ لم يكُنْ بِك عليَّ غضَبٌ فلَا أُبالِي»؛ لأنَّ الرِّضا مقْصُودِي، «غيرَ أنَّ عافيتَك أَوْسعُ لِي»، لا شكَّ لِأَنَّ البلاءَ قد يَنْزِلُ بالإنْسَانِ ويحصُل عليه انحراف، نسألُ اللهَ العافِيَة.

فَقَرَأَ لَهُ مِنَ القُرْآنِ مَا فِيهِ قِصَّةُ يُونُسَ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَدَّاسٌ أَسْلَمَ، وَأَتَى جِبْرِيلُ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُطِيعَكَ فِي قَوْمِكَ لِهَا صَنَعُوهُ مِعَكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، فَقَالَ جِبْرِيلُ: صَدَقَ مَنْ سَمَّاكَ الرَّوُوفَ الرَّحِيمَ [1].

وَلَمَّا كَانَ بِنَخْلَةَ وَفَدَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ، وَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَمُونَ إِلَى مُوسَى -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ- فَلَمَّا سَمِعُوهُ أَنْصَتُوا لَهُ، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، وَأَبْلَغُوهُمْ خَبَرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَفِيهِمْ نَزَلَ فِي سُورَةِ الأَحْقَافِ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ وَأَبْلَغُوهُمْ خَبَرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَفِيهِمْ نَزَلَ فِي سُورَةِ الأَحْقَافِ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَعِعُونَ الْفُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَالْمَا فَضِي وَلَوا إِلَى فَوْمِهِم مُصَدِقًا لِللهِ فَوَا مِنْ الْجِنِ يَسْتَعِعُونَ الْفَرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَاعَى مُوسَى مُصَدِقًا لِللهِ فَوْمِهِمْ مُسَدِقًا لِللهِ مَنْ يَدَيْهِ مَهُ مَنْ الْجِنِ يَسْتَعِعُونَ الْعَرْقَ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ثَلَى اللهِ عَلَيْلَ اللهِ وَالْمَالُولُ اللهِ وَالْمَالُولُ اللهِ وَالْمَالُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمَالُولُ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

[1] هذا يُختَاج إِلَى إثباتٍ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَم يسمِّ النبيَّ عَلَيْهُ الرَّووفَ الرَّحِيم بل قيَّد فقال: ﴿ إِلَمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَبِي كَ مَ وَفُلْ رَحِيمُ ﴾ [التوبة:١٢٨]، وهذه ليْسَت تَسمِيةً على الإطلاق، وكذَلِك قصَّة عدَّاس تحتَاجُ إلى تحليل، ولكنَّ المتتبِّع للتَّواريخ يَرى أنَّ الأمْرَ كها قالَ الإِمامُ أَحَمَدُ أنَّ هذه التَّواريخ والسِّيرَ والمغازِي ليْسَ لها إسنادٌ قائمٌ، لكِن يتوارَدُها النَّاس ويتناقَلُونَها ثُم تُكتَب.

[٢] في هذه القصَّةِ قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ يعْنىي: اذْكُر يا محمَّدُ إذ صرَفْنا إلَيْك، ولَا يَخْفَى مَا في هذا التَّعبير مِن كَوْن أفعالِ العِبَاد بيَدِ الله عَنَّوَجَلَّ وبإرادَةِ اللهِ = خلافًا لِلْقدرِيَّة، وقولُه ﴿ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الجنَّ يَسْمُون نفرًا كَمَا أُنَّهم يُسمَّوْن رِجَالًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَهُ، كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِجَالِ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ [المن:٦]، يستَمِعُوا القُرآنَ، ﴿ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ﴾ ، وهذَا القُرآنَ، عني خلَقْناهُم لأَجْل أن يستَمِعُوا القُرآنَ، ﴿ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ﴾ ، وهذَا ذَلِيلٌ على أَدَبِهم حيثُ أَمَر بعْضُهم بعْضًا بِالإنصاتِ، وَهُو الاستهاعُ بِوَعِي، لما يُقال ﴿ وَلَيلٌ عَلَى أَدَبِهم حيثُ أَمَر بعْضُهم بعْضًا بِالإنصاتِ، وَهُو الاستهاعُ بِوَعِي، لما يُقال ﴿ وَلَيلٌ عَلَى أَدَبِهم حَيْثُ أَمَرَ بعْضُهم بعْضًا بِالإنصاتِ، وَهُو الاستهاعُ بِوَعِي، لما يُقال انتَهى الحَدِيثُ، وهكذا ينبُغي لمن حَضَر كلامًا نافعًا أَنْ لَا ينْصَرِف حتَّى ينتَهِي، فلمَّا انتَهى الحَدِيثُ، وهكذا ينبُغي لمن حَضَر كلامًا نافعًا أَنْ لَا ينْصَرِف حتَّى ينتَهِي، فلمَّا أَنْ لَا ينْصَرِف حتَّى ينتَهِي، فلمَّا انتَهى ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهم يُنذرونَهم مِن البقاء عَلى الشَّرِك ومِخَالَفَةِ الرُّسلِ، قالُوا: ﴿ قَالُوا يَعَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَبًا أُنْ لَا مَنْ مَعْ مُوسَى مُصَدِقًا لِلللهُ فَي يَدَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]، أَيْ للْكُتُب السَّابِقَة، وللرُّسل السَّابِقين، وتصْدِيقُ القُرآنِ لِمَا يَنْ يَدَيْهِ له معْنَيانِ:

المعْنَى الأَوَّل: الشَّهادَةُ لها بالصِّدْق.

والمعْنَى الثَّاني: أَنَّه يُصدِّق ما أَخبَرَتْ بِه مِن هَذا القُرْآن؛ لأنَّ الكُتُب السَّابِقَةَ ذَكرت عَن القُرْآن ما ذَكرت.

وقولُه: ﴿وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ﴾، هَذا معْنَى قولِه تَعالى: ﴿يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ آلَة يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

وقَد اخْتَلَفُ العُلَمَاء رَحْمَهُ وَاللّهُ فِي مَعْنَى الآيَةِ: ﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ وَسُكُمُ مِنَ الجُلّمَ فِي مَعْنَى الآيَةِ، وقَال: إِنَّ مِن رُسُلُ مِن العُلَمَاء مَن أَخَذ بِظاهِر الآيَةِ، وقَال: إِنَّ مِن الجُنّ رُسُلًا، لَكِنَ هَذَا القولَ ضَعِيفٌ لقَوْل اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا الْجُنّ رُسَلًا، لَكِنَ هَذَا القولَ ضَعِيفٌ لقَوْل اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا

فِ ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَةَ وَٱلْصِحْتَبَ ﴿ [الحديد:٢٦]، وعلى هذا فإمَّا أَنْ تَكُونَ الآيةُ: ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِ وَٱلْإِنسِ ٱللهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ الخطابُ مُوجَّه للمَجْمُوع، وأحدُ الطَّرفَيْن في المَجْمُوع منْهُم الرُّسل لَا الجمِيعُ الَّذي يشْمَلُ كُلَّ واحدٍ، وإمَّا أَن يُقالَ الرُّسلُ مِن الإِنْسِ هُم الَّذينَ أَرْسَل اللهُ إلَيْهِم وأمرَهم اللهُ بالتَّبلِيغ، وأمَّا الرُّسل مِن الجنِّ فهُمُ الَّذينَ أَرْسَل اللهُ إلَيْهم وأمرَهم اللهُ بالتَّبلِيغ، وأمَّا الرُّسل مِن الجنِّ فهُمُ الَّذينَ أَرْسَل اللهُ إلى قوْمِهم، وليْسُوا رُسُلًا مُوحًى إليهم، ﴿ يَهْدِي إلى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مَا اللهُ اللهُ عَنِي الصَّدْقَ والعدْلَ، وإلى طَريقٍ مستَقِيمٍ، أي منْهَجٍ مستَقيمٍ مَسْتَقيمٍ ﴾، والحقُّ يعْنِي الصِّدْق والعدْلَ، وإلى طَريقٍ مستَقِيمٍ، أي منْهَجٍ مستَقيمٍ لا اعْوِجاجَ فِيه ﴿ يَقَوْمَنَا آجِيهُ أَو دَاعِي اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى والمُراد بداعِ اللهِ هُـو محمَّدُ اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم –، وهذا كقَوْل المؤمِنينَ، ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِي اللهِ الْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيّكُمْ فَعَامَنَا ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

وقوله: ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، قالَ: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ فَ دُنُوبِكُمْ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، قالَ: ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ فَقد قالَ دُنُوبِكُمْ ﴾ ولم يقولوا: ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ عَلَى جَوْفٍ ، وأمَّا الله عَرَّوَجَلَ فقد قالَ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ عَرَامُولِهِ عَلَى جَرَوْ نُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثَنَ مُؤْنِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجُجُهِدُونَ فِي مَنِهِ إِلَيْهُ وَرَسُولِهِ وَجُجُهُدُونَ فِي مَنْهُمُ مَنَا عَلَمُونَ اللهِ بِأَمَولِكُو وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنهُمْ فَعَلَمُونَ اللهِ يَغْفِرُ لَكُو دُنُوبِكُم ﴾ وهؤلاء الجِنُّ لا يَحْكُمون بهذَا، لكن يترجَّون ولم يقل: ﴿ مِن ذُنوبِكُم ﴾ وهؤلاء الجِنُّ لا يَحْكُمون بهذَا، لكن يترجَّون أَنْ تَكُونَ المغفِرةُ مِن بعضِ الذُّنوبِ، ﴿ وَيُجِرَكُمُ ﴾ ، أيْ: يمْنَعُكم ويعْضِمُكم مِن عذابٍ أَليمٍ.

﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ ﴾ يعْنِي أَنَّ الله قادِرٌ علَيْه فلَن يُعجِز الله ، ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اللهِ وَيمْنَعُونَهُم يُعجِز الله ، ﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَيمْنَعُونَهُم عَذَابَ اللهِ ، ﴿ أُولِيَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَهَذَا عَذَابَ اللهِ ، ﴿ أُولَئِكَ فَي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أُولَئك المشارُ إلَيْهِم مَن لا يُجِيبُون داعِيَ اللهِ ، وهَذَا كلامٌ بليغٌ فَصيحٌ فِيه الدَّعُوةُ والمؤعِظةُ ، وذِكر الثَّوابِ وذِكر العقابِ.

وَقَدْ قَصَّ اللهُ قِصَّةَ الجِنِّ بِعِبَارَةٍ أَطْوَلَ فِي سُورَةٍ سُمِّيت بِاسْمِهِمْ، أَوَّلُهَا: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَى اللهُ قِصَّةَ الجِنِّ بِعِبَارَةٍ أَطُولَ فِي سُورَةٍ سُمِّيت بِاسْمِهِمْ، أَوَّلُهَا: ﴿ قُلُ أَنْهُ اللهُ قَلَ اللهُ اللهُ

# الاحْتِمَاءُ بِالْطُعَمِ بْنِ عَدِيٍّ:

وَلَيَّا رَجَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الطَّائِفِ هَكَذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دُخُولِ مَكَّةً، لِمَا عَلِمَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ مِنْ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى الطَّائِفِ يَسْتَنْصِرُ بِأَهْلِهَا عَلَيْهِمْ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِا عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ سَيَدْخُلُ مَكَّةً فِي جِوَارِهِ إِلَى المُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، يُخْبِرُهُ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ مَكَّةً فِي جِوَارِهِ فَا اللهِ إِلَى ذَلِكَ، وَتَسَلَّحَ هُوَ وَبَنُوهُ وَتَوجَّهُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ إِلَى المَطَافِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ المُشْرِكِينَ: أَنْجِيرٌ أَنْتَ أَمْ تَابِعٌ ؟ فَقَالَ: بَلْ مُجِيرٌ، قَالُوا: إِذَنْ لَا تُخْفَرُ ذِمَّتُكُ [1]. بَعْضُ المُشْرِكِينَ: أَنْجُيرٌ أَنْتَ أَمْ تَابِعٌ ؟ فَقَالَ: بَلْ مُجِيرٌ، قَالُوا: إِذَنْ لَا تُخْفَرُ ذِمَّتُكُ [1].

### وَفْدُ دَوْسٍ:

وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوسِيُّ مِنْ قَبِيلَةِ دَوْسٍ عَشِيرَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الصَّحَابِيِّ الشَّهِيرِ، وَكَانَ الطُّفَيْلُ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ شَاعِرًا نَبِيلًا فَلَيَّا قَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى نَبِيلًا فَلَيَّا قَرَأَ عَلَيْهِ القُرْآنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ»(۱)، وَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا»(۱)، .....

[1] مُقتضَى هَذا لَو قَال أنَّه تابعٌ لم يقْبَلُوا سِفارَتَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣/ ٣٨٤، رقم ٥٤٥٧)، والطبراني في معجمه الأوسط (١/ ٢٦، رقم ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، رقم (٢٩٣٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار واسلم وجهينة وأشجع، رقم (٢٥٧٤).

فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمُ الطُّفَيْلُ وَدَعَاهُمْ فَآمَنَ بِدَعْوَتِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَسَتَأْتِي وِفَادَتُهُ عَلَى الرَّسُولِ مَرَّةً ثَانِيَةً بِقَوْمِهِ فِي المَدِينَةِ.

# الإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ:

وَقَبْلَ الهِجْرَةِ أَكْرَمَهُ اللهُ بُالإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ، أَمَّا الإِسْرَاءُ فَهُو تَوَجُّهُهُ لَيْلًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ بِإِيلِيَاءَ وَرُجُوعُهُ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَأَمَّا المِعْرَاجُ فَهُوَ صُعُودُهُ إِلَى العَالَمِ العُلْوِيِّ. المَعْلُويِّ.

وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيفِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَخُولَكَ عَانَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيفِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اللَّهِ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ رَخَوْلِيَهُ عَنَى اللهِ (۱) مَنْ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى اللهِ (۱) وَالإِسْرَاءُ مَذْكُورٌ فِي القُرْآنِ الكريم، قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الفِرْيَةَ عَلَى اللهِ (۱) وَالإِسْرَاءُ مَذْكُورٌ فِي القُرْآنِ الكريم، قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الإِسْرَاءِ: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مِنَ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ مُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء:١][١].

[1] قولُه: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَنَ العَبَثِ فِيهَا يَقَدِّرُه تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِن هَذَا الإِسْرَاء، فإِنَّه قَد يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِن هَذَا الإِسْرَاء، فإِنَّه قَد يَقُولُ قَائِلٌ: ومَا الفَائِدَة مِن ذَلك؟ فنزَّه نفْسَه تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ ذَلِك عَبثًا، وَفي وصْفِه بَالعُبوديَّة -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم - تكريمٌ له، وهَذه هِي العُبوديَّة الخاصَّة، الله عَزَّوَجَلَّ فأعادَ الضَّميرَ عَلى ما سَبَق؛ لأَنَّ المعْنَى واضِحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب من سورة الأنعام، رقم (٣٠٦٨).

وَأَمَّا المِعْرَاجُ فَقَدْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ السُّنَّةِ وَأَصَحُّ أَحَادِيثِهِ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ [1].
وَنَقَلَهُ القَاضِي عِيَاضُ فِي شِفَائِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : «أُتِيتُ بِالبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ فَوْقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ
عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ [1]، قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ.

فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بِهَا الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ،

[1] ظاهِرُ كلامِ المؤلِّف أنَّه لم يَرِد فِي القُرآنِ، ولكنَّه غفَل رَحْمَهُ اللَّهُ، فالمِعْراجُ ورَد فِي القُرآنِ فِي سُورَة النَّجْم قَال اللهُ تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾ اللهُ وَمَا يَوْمَى يُوحَىٰ ﴾ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴿ فَوَ مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴾ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴿ فَوَ مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴾ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴿ فَكُولَ اللهُ وَمَى يُوحَىٰ ﴾ عَلَمَهُ، شَدِيدُ الْقُوكَىٰ ﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴾ وَمُو إِلَّا وَمَى اللهُ وَمَى اللهُ عَلَيْهِ مَا يَرَى اللهُ وَاللهُ وَمَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَمَى اللهُ وَمَى اللهُ وَمَى اللهُ وَمَى اللهُ وَمَا مَلَى مَا يَرَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا يَرَى اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِي الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وال

[٢] قولُه: «مُنتَهَى طَرَفِه» هَذا لا ندْرِي مدَاهُ، فقد يكُون بَعيدًا جدًّا لأيَّامٍ أو شهورٍ، ومِن النَّاس مَن رُوِي عنْهُ أَنَّه يَرى مدَى يومٍ أو يَوْمَيْن، وقد قِيل إِنَّ زرْقَاء اليَهامَةِ كانَتْ تنظُر مسِيرة ثلاثَة أيَّامٍ، والمُراد أنَّ هذا البُراقَ يطيرُ طيرانًا شديدًا، يعْني يضَعُ حافِرَه عنْدَ مُنتهى طرفِه؛ ولِذَلك وَصل بيتَ المقْدِس ورَجع فِي ليْلَةٍ واحدةٍ بعْدَ حُصولِ المعْرَاج، وهَذا مِن آيَاتِ اللهِ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الفِطْرَةَ (۱)، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جُمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جُمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجِ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْحَالَةِ عُمْمَدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْحَالَةِ عَيْرَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَرَحَّبَا بِي، وَدَعُوا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ التَّالِثَةِ فَذَكَرَ مِثْلَ الأَوَّلِ، فَفُتِحَ لَنَا وَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِي شَطْرَ الحُسْنِ (۱۱)، فَذَكَرَ مِثْلَ الأَوَّلِ، فَفُتِحَ لَنَا وَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِي شَطْرً الحُسْنِ (۱۱)، فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ [مریم:٥٠]، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الحَامِسَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْتَنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ المَّابِعَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْتَنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى البَيْتِ المَّامِورَ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ،....

[1] شَطْرِ الحُسْنِ: يعْنِي نِصْفَه، والمعْنَى أَنَّ يُوسُف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُعْطِي نَصْفَ الحُسْنِ فِي قومِه وأهلِه، وإلَّا فقد كَانَ النَّبِيُّ يَعْلِيْهُ أَحْسنَ النَّاسِ وجْهَا، لكِنَّ يُوسُف أُعْطِي نَصْفَ الحُسْنِ فِي قَوْمِه وأَهْل زَمانِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات، رقم (١٦٢).

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَآذَانِ الفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالقِلَالِ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتْ فَهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، وَقُلْتُ لَهُ: يَا رَبِّ! خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحُطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خُمْسًا، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى قَالَ سُبْحَانَهُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهُ شَيْئًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ لَيْلَتِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى نَادِي قُرَيْشٍ فَجَاءَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، فَحَدَّثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا جَرَى لَهُ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ! هَلُمُّوا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمُ الرَّسُولُ الخَبَرَ، فَصَارُوا بَيْنَ مُصَفِّقٍ وَوَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ تَعَجُّبًا وَإِنْكَارًا، وَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ آمَنَ بِهِ مِنْ ضِعَافِ القُلُوبِ،

وَسَعَى رِجَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ<sup>[1]</sup>، قَالُوا: أَتُصَدِّقُهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَأُصَدَّقُهُ عَلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَسُمِّي مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ صِدِّيقًا.

ثُمَّ قَامَ الكُفَّارُ يَمْتَحِنُونَ رَسُولَ اللهِ فَسَأَلُوهُ عَنْ نَعْتِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَفِيهِمْ رِجَالٌ رَأَوْهُ أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَلَمْ يَكُنْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَجَلَّاهُ اللهُ لَهُ فَصَارَ يَصِفُهُ لَهُمْ بَابًا بَابًا، وَمَوْضِعًا مَوْضِعًا، قَالُوا: أَمَّا النَّاسُ فَقَدْ أَصَبْتَ، فَأَخْبِرْنَا عَنْ يَصِفُهُ لَهُمْ بَعَدَدِ جِمَالِهَا وَأَحْوَالِهَا، وَقَالَ: عَيْرِنَا، وَكَانَتْ لَهُمْ عِيرٌ قَادِمَةٌ مِنَ الشَّامِ فَأَخْبَرَهُمْ بِعَدَدِ جِمَالِهَا وَأَحْوَالِهَا، وَقَالَ: تَقُدُمُ يَوْمَ كَذَا مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، يَقْدَمُهَا جَمَلُ أَوْرَقُ، فَخَرَجُوا يَشْتَدُّونَ ذَلِكَ اليَوْمَ نَحْوَ الثَّنِيَّةِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هَذِهِ وَاللهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَقَالَ آخَرُ: اليَوْمَ نَحْوَ الثَّنِيَّةِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: هَذِهِ وَاللهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَقَالَ آخَرُ: وَهَذِهِ وَاللهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَقَالَ آخَرُ: وَهَذِهُ وَاللهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَقَالَ آخَرُ: وَهَذِهِ وَاللهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَقَالَ آخَرُ: هَذَهُمْ فَيْ وَاللهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ، فَقَالَ آخَرُ: وَهَذِهِ وَاللهِ العِيرُ قَدْ أَقْبَلَتْ يِقْدَمُهَا جَمَلُ أَوْرَقُ أَنَا، كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُمْ هَذَا إِلّا كِبْرًا وَعِنَادًا، حَتَّى قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.

[1] هذَا مِن احترَازِه رَضَالِكَهُ عَنهُ ﴿إِنْ كَانَ قَالَ ذَلك»، وهذا الشَّرْط يجِبُ أَنْ يستعمِلُه الإنسانُ فِي كُلِّ خبرِ شَكَّ فِيه، ولا يبْنِي عَلى خبرَ النَّاس، فالنَّاس قَد يُخبرُونه بالكذب عَمْدًا، وقَدْ يخبِرُون بالكذب وَهمًا، فقيِّد حتَّى تسلَّم، قُل: إِنْ كَانَ قَالَ ذَلك فقدْ صدَق أو كذَب، وهذَا الاحترازُ مِن أَبي بكْر رَضَالِلُهُ عَنهُ يدُلُّ على وَرَعِه، وأنَّه ليْس متعجِّلًا، ثُمَّ إِنَّه قَالَ: أُصدِّقُهُ عَلَى أَبْعَد مِن ذَلك، فَهُو يُصدِّقه على كلِّ شَيْءٍ؛ ولهذَا سُمِّي مِن ذلك الوقت مِن ذلك اليوم الصِّدِيق مبالغة في الصِّدْق، وقد أشَار اللهُ إلى معْنَى الصِّدِيق بقولِه: ﴿ وَالَذِى جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَدَق بِهِ \* [الزمر:٣٣]، فهُو صادِقٌ لما يجِيءُ الطَّدِيءُ في الصِّدِق.

[٢] الأَوْرَق هُو الَّذي لَونُ شعْرِه أَشْهَبُ، نسبَةً إِلَى الوَرِق، وهُو الفضَّةُ.

وَفِي صَبِيحَةِ لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ جَاءَ جِبْرِيلُ، وَعَلِمَ رَسُولُ اللهِ كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتَهَا، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا ظَهَرَ الفَجْرُ، وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَمِثْلَهَا إِذَا ضُوعِفَ ظِلُّ الشَّيْءِ وَثَلَاثًا إِذَا غَرَبَتْ، وَأَرْبَعًا إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الأَحْرُ، وَكَانَ عَنْهِ السَّفَلُ الشَّفَقُ الأَحْرُ، وَكَانَ عَنْهِ السَّلَمْ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ صَبَاحًا، وَمِثْلَهُما مَسَاءً كَمَا كَانَ يَفْعَلُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَمُ.

## العَرْضُ عَلَى القَبَائِلُ:

وَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ يَجِدُ مِنْ قُرِيْشٍ مَنْعَهُ مِنْ تَأْدِيةِ الرِّسَالَةِ وَتَسَلَّطَ الكِبْرُ وَالعَظَمَةُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَمْرَ الدِّينِ عَلَى أَيْدِي عَيْرِهِمْ مِنَ العَرَبِ، فَكَانَ عَيَهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يَخْرُجُ فِي المَواسِمِ العَرَبِيَّةِ وَهِي أَسْوَاقٌ كَانَتِ العَرَبُ العَرَبُ العَرَبِ، فَكَانَ عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمُفَاخَرَةِ، وَيَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى القَبَائِلِ لِيَحْمُوهُ حَتَّى يُؤَدِّي رِسَالَةَ تَعْقِدُهَا لِلتِّجَارَةِ وَالمُفَاخَرَةِ، وَيَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى القَبَائِلِ لِيَحْمُوهُ حَتَّى يُؤَدِّي رِسَالَةَ رَبِّهِ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَرُدُّ رَدًّا جَهِيلًا، وَآخَرُونَ رَدًّا قَبِيحًا، وَكَانَ مِنْ أَقْبِحِ القَبَائِلِ رَدًّا وَيَعْوَلَ بَنُ عَنْهُ مُن يَوْدُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ الْعَبَائِلِ رَدًّا وَيَعْوَلَ مِنْ أَفْبِحِ القَبَائِلِ رَدًّا فَيِعِدًا، وَكَانَ مِنْ أَفْبِحِ القَبَائِلِ رَدًّا فَيعِحُا، وَكَانَ مِنْ أَفْبِحِ القَبَائِلِ رَدًّا فَيعِعَلَ مَن اللَّهُ مَا مَنُوا بِهِ أَنْ يَعْفَلُ لَهُمُ: الأَمْرُ لللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ لَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْمَنُولَ بِهِ أَمْرُ اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ عَمْ لَيْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ لَهُمُ: الأَمْرُ لللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ مَكَةً وَالشَّامِ يَقُطُنُهُا قَبِيلَتَانِ، إِحْدَاهُمَا مِنْ وَلَدِ الأَوْسِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ وَلَدِ الخُورَةِ.

[1] يثْرِب هُو اسمُ المدِينَة القديمُ، لكِنَّ النَّبي ﷺ سمَّاها طيبة، فقالَ: «يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ طيبَةُ» (١)، وفِي هَذا دليلٌ علَى كراهةِ اسْم المدينةِ بيثربَ، وإنْ كَان هذا اسمَها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، رقم (١٣٨٢).

وَهُمَا أَخُوانِ، وَكَانَ بَيْنَ أَوْلادِهِمَا مِنَ العَدَاوَةِ مَا يَجْعَلُ الحَرْبَ لَا تَضَعُ أُوْزَارَهَا بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ، فَكَانُوا دَائِمًا فِي شِقَاقٍ وَنِزَاعٍ، وَكَانَ يُجَاوِرُهُمْ فِي المَدِينَةِ أَقْوَامُ مِنَ اليَهُودِ، وَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ وَبَنُو قَرَيْظَةَ وَبَنُو النَّضِيرِ، وَكَانَ لَهُمُ الغَلَبَةُ عَلَى يَشْرِبَ مِنَ اليَهُودِ فِيهَا وَالقُوَّةِ، وَكَانَ اليَهُودُ إِذَا أَوَّلًا، فَحَارَبَهُمُ العَرَبُ حَتَّى صَارُوا ذَوِي النَّفُوذِ فِيهَا وَالقُوَّةِ، وَكَانَ اليَهُودُ إِذَا خَذَلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ بِاسْمِ نَبِيٍّ يُبْعَثُ قَدْ قَرُبَ زَمَانُهُ، وَلَيَّا اخْتَلَفَتْ خَذَلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَحَالَفَ كَلِمَةُ العَرَبِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَشَقَتْ عَصَا الأَلْفَةِ حَالَفُوا اليَهُودَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَحَالَفَ كَلِمَةُ العَرَبِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَشَقَتْ عَصَا الأَلْفَةِ حَالَفُوا اليَهُودَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَحَالَفَ كَلِمَةُ العَرَبِ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَشَقَتْ عَصَا الأَلْفَةِ حَالَفُوا اليَهُودَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَحَالَفَ لَا أَوْسُ بَنِي قُرُيطَةَ، وَحَالَفَ الخَزْرَجُ بَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي قَيْثُقَاعٍ اللَّهُ بُنُ أَبُقُ الْهُ بِنَ أَبِي الْمَنْ مُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِنَ أَبِي الْمَالِهِمْ وَلَمْ يَنْقَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمِن سَلُولَ مِنَ الخَرْرَجِ وَأَبُو عَامٍ الرَّاهِبُ مِنَ الأَوْسِ،

= القديمَ لكِنْ مَا دام النبيُّ ﷺ أَنكره، وقَال: «يقُولُون يثرب وهِي طيبةُ»، فَلا ينْبَغي التَّعبيرُ بِه، إلَّا عَلى سبيل الحَكايَةِ، فَمَن قَال ذلِك فالحَكايَةُ، كَما يقُولُون حكايَةُ الكُفْر ليست كفرًا.

[1] وَسببُ وُجودِ اليَهُود فِي المدِينةِ هُو أَنَّهم عرَفُوا أَنَّه سيبعث نبيٌّ صفتُه كذا وكذا، يأْمُرهم بالمعْرَوف ويَنْهاهُم عنِ المنْكر، ويُحِل لهم الطيباتِ ويحرِّم عليهم الخبائث، ويَضَع عنهم إصرَهم والأهوالَ الَّتي كانت عليهم، وأنَّه سينتصر وتَكُون الدَّولة لَه، عرَفوا هذا فرَ حَلُوا مِن الشَّام إلى المدينةِ يلتمسون بعثَ هَذا الرَّجُل ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا حَنُوا يَدِه ﴾ [البقرة: ٨٩]؛ لأنَّهم كانوا يُؤمِّلُون أن يكون هذا الرَّجُل مِن بني إسرائِيلَ، وإنْ كَانوا يعْرِفون إنَّه مِن العَربِ، لكِن يقُولونَ: لعلَّ ولعلَّ، وكانَتِ الحُرُوبُ بينهم وبيْنَ العَرب، ولكِنْ جَعل اللهُ عَنَّوجَلَّ قولَهُ هُو الأَعْلى.

وَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدِمَهُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْ وَطَرَ بِبَالِ رُؤَسَاءِ الأَوْسِ أَنْ يُحَالِفُوا قُرَيْشًا عَلَى الحَزْرَجِ فَأَرْسَلُوا إِيَاسَ بْنَ مُعَاذِ، وَأَبَا الحَيْسَرِ أَنَسَ بْنَ رَافِعٍ مَعَ جَمَاعَةٍ يَلْتَمِسُونَ ذَلِكَ الجِلْفَ فِي قُرَيْشٍ فَلَيَّا جَاؤُوا مَكَمْ فِي خَيْرٍ عِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ مَكَةً جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ عِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَقَدْ أَرْسَلَنِي اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَقَدْ أَرْسَلَنِي اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ: يَا قَوْمِ هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ عِمَّا جِئْنَا لَهُ فَحَصَبَهُ أَبُو الحَيْسَرِ وَقَالَ لَهُ: دَعْنَا لَهُ فَحَصَبَهُ أَبُو الحَيْسَرِ وَقَالَ لَهُ: دَعْنَا لَهُ مَعَذَذِ عَنَا لِغَيْرِ هَذَا، فَسَكَت.

## بَدْءُ إِسْلامِ الْأَنْصَارِ:

وَلَمَّا جَاءَ المَوْسِمُ تَعَرَّضَ رَسُولُ اللهِ لِنَفَرٍ مِنْهُمْ يَبْلُغُونَ السِّنَةَ، وَكُلُّهُمْ مِنَ الحَرْرِجِ وَهُمْ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَعَوْفُ بْنُ الحَارِثِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ بَنِي حِرَامٍ، مَالِكٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ مِنْ بَنِي صَلَمَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ بَنِي حِرَامٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ بَنِي عُبَيدِ بْنِ عَدِيِّ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَإِلَى مُعَاوَنَتِهِ فِي وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ بَنِي عُبَيدِ بْنِ عَدِيٍّ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَإِلَى مُعَاوَنَتِهِ فِي وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ بَنِي عُبَيدِ بْنِ عَدِيٍّ، وَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَإِلَى مُعَاوَنَتِهِ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ رَبِّهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي كَانَتْ تَعِدُكُمْ بِهِ يَهُودُ، وَقَالُوا: إِنَّا تَرَكْنَا قَوْمَنَا بَيْنَهُمْ مِنَ العَدَاوَةِ مَا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ يَجْمَعُهُمُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلُّ أَعَزُّ مِنْكَ وَوَعَدُوهُ اللَّقَابَلَةَ فِي المُوسِمِ مَا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ يَجْمَعُهُمُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلُ أَعَزُّ مِنْكَ وَوَعَدُوهُ اللَّقَابَلَةَ فِي المُوسِمِ اللهُ مُؤْمَاهُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلُ أَعَزُّ مِنْكَ وَوَعَدُوهُ اللَّقَابَلَةَ فِي المُوسِمِ اللهُ مُؤْمُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلُ أَعَزُّ مِنْكَ وَوَعَدُوهُ اللَّقَابَلَةَ فِي المُوسِمِ اللهُ مُؤْمِنَا مُؤْمَاهُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا وَالْمِنْ الْكَارِهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلُ أَعَزُ مِنْكَ وَوَعَدُوهُ اللهَ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْكَ فَوَالَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٦١، رقم ٢٤٣٢).

### العَقَبَةُ الأُولَى:

فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ قَدِمَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ عَشَرَةٌ مِنَ الحَوْرِجِ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ، مِنَ الأَوْسِ، وَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَعَوفُ وَمُعَاذُ ابْنَا الْحَارِثِ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ، وَذَكُوانُ بْنُ قَيْسٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَيَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَالعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةً، وَوَعُنْهُ بْنُ عَامِرٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَهُؤُلَاءِ مِنَ الحَوْرَجِ، وَأَبُو الْهَيْمَ بْنُ التَّيْهَانِ، وَعُويْهُ بْنُ سَاعِدَةً، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَاجْتَمَعُوا بِهِ عِنْدَ العَقَبَةِ، وَأَسْلَمُوا وَبَايعُوا وَعُويْهُ وَعُويْمُ بْنُ سَاعِدَةً، وَقُمْنَا مِنَ الأَوْسِ، فَاجْتَمَعُوا بِهِ عِنْدَ العَقَبَةِ، وَأَسْلَمُوا وَبَايعُوا وَمُولِي وَعُولُ اللهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ عَلَى أَلَّا يُشْرِكُوا بِاللهِ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ عَلَى أَلَّا يُشْرِكُوا بِاللهِ مَسُولَ اللهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ عَلَى أَلَا يُشْرِكُوا بِاللهِ مَسْعَلًا وَلَا يَشْرَعُوا وَلَا يَقْتُلُوا أَوْلَا دُهُمْ، وَلَا يَأْتُوا بِبُهْتَانِ يَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَلُولُ اللهِ عَنَهُ وَلَا يَعْتَلُوا أَوْلَادُهُمْ، وَلَا يَاللهُمُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ غَشَوْا مِنْ أَيْكُولُ اللهِ عَنَهُ اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهُ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَولُ إِنْ شَاءَ عَفَرَ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَ، وَهَذِهِ هِيَ العَقَبَةُ اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِي شَاءَ عَذَّبَ، وَهُولِ فَلَهُمُ الْحَلَى .

فَأَرْسَلَ لَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ الْعَبْدَرِيَّ، وَعَبْدَ اللهِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ خَدِيجَةَ، يُقْرِ آنِم القُرْآنَ، وَيُفَقِّهَا خِمْ فِي الدِّينِ، وَنَزَلَ مُصْعَبُ عَلَى وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ خَدِيجَةَ، يُقْرِ آنِم القُرْآنَ، وَيُفَقِّهَا خِمْ فِي الدِّينِ، وَنَزَلَ مُصْعَبُ عَلَى أَحَدِ المَبَايِعِينَ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، وَصَارَ يَدْعُو بَقِيَّةَ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ لِلْإِسْلَام. لِلْإِسْلَام.

وَبَيْنَمَا هُوَ فِي بُسْتَانٍ مَعَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ إِذْ قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَئِيسُ قَبِيلَةِ الأَوْسِ لِأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ ابْنِ عَمِّ سَعْدٍ: أَلَا تَقُومُ إِلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَتَيَا لِلْأَسْيِدِ بْنِ حُضَيْرِ ابْنِ عَمِّ سَعْدٍ: أَلَا تَقُومُ إِلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَتَيَا لُلْأَوْسِ لِأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ أَتَيَا لُسُعَدُ قَالَ لِمُعَامِ لَهُمَا أَسَيْدُ بِحَرْبَتِهِ فَلَمَّا رَآهُ أَسْعَدُ قَالَ لِمُصْعَبِ: يُسَفِّهَان ضُعَفَاءَنَا لِتَزْجُرَهُمَا؟ فَقَامَ لَهُمَا أُسَيْدُ بِحَرْبَتِهِ فَلَمَّا رَآهُ أَسْعَدُ قَالَ لِمُصْعَبِ:

هَذَا سَيِّدُ قَوْمِهِ، وَقَدْ جَاءَكَ فَاصْدُقِ اللهَ فِيهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمَا قَالَ: مَا جَاءَ بِكُمَا تُسَفِّهَانِ ضُعَفَاءَنَا؟ اعْتَزِلَا إِنْ كَانَ لَكُمَا بِأَنْفُسِكُمَا حَاجَةٌ. فَقَالَ مُصْعَبُ: أَوْ تَجْلِسُ فَتَسْمَعُ؟ فَإِنْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وَإِنْ كَرِهْتَهُ كَفَفْنَا عَنْكَ مَا تَكْرَهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مُصْعَبُ القُرْآنَ، فَاسْتَحْسَنَ دِينَ الإِسْلَامِ، وَهَدَاهُ اللهُ لَهُ، فَتَشَهَّدَ وَرَجَعَ إِلَى سَعْدٍ، فَسَأَلَهُ عَلَى فَعَلَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ بِالرَّجُلَيْنِ بَأْسًا، فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَامَ لَهُمَا مُغِيظًا فَفَعَل عَمَّا فَعَلَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ بِالرَّجُلَيْنِ بَأْسًا، فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَامَ لَهُمَا مُغِيظًا فَفَعَل مَعَهُ مُصْعَبٌ كَسَابِقِهِ، فَهَدَاهُ اللهُ لِلْإِسْلَامِ وَرَجَعَ لِرِجَالِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَهُمْ مَعَةُ مُصْعَبٌ كَسَابِقِهِ، فَهَدَاهُ اللهُ لِلْإِسْلَامِ وَرَجَعَ لِرِجَالِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَهُمْ بَطْنٌ مِنَ الأَوْسِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا تَعُدُّونِنِي فِيكُمْ؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: كَلَامُ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَ حَرَامٌ حَتَّى تُسْلِمُوا، فَلَمْ يَثْقَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ إِلَّا أَجَابَهُ، وَقَدِ انْتَشَرَ الإِسْلَامُ فِي دُورِ يَثْرِبَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ عَلَى عَرُامٌ الإِسْلَامُ فِي دُورِ يَثْرِبَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ عَلَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ إِلَّا أَعْرُ الإِسْلَامِ.

# العَقَبَةُ الثَّانِيَةُ:

وَلَيًّا كَانَ وَقْتُ الحَبِّ فِي العَامِ الَّذِي يَلِي البَيْعَةَ الأُولَى قَدِمَ مَكَّةَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ يُرِيدُونَ الحَبَّ، وَبَيْنَهُمْ كَثِيرٌ مِنْ مُشْرِكِيهِمْ، وَلَيًا قَابَل وَفْدُهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاعَدُوهُ الْمُقَابَلَةَ لَيْلًا عِنْدَ العَقَبَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُنبَّهُوا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ نَائِيًا، وَلَا يَنتَظِرُوا فَلَا اللَّهُ وَلَا يَنتَظِرُوا عَلَى الأَمْرِ، فَيَسْعُوا فِي نَقْضِ مَا أُبْرِمَ، شَأْنُهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ. وَلَيًّا فَرَغَ الأَنْصَارُ مِنْ حَجِّهِمْ تَوَجَّهُوا إِلَى مَوْعِدِهِمْ، كَاتِينَ أَمْرَهُمْ عَمَّنْ مَعَهُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، فَكَانُوا يَتَسَلَّلُونَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ، حَتَّى تَمَّ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَةً مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، فَكَانُوا يَتَسَلَّلُونَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ، حَتَّى تَمَّ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَةً مُنْ مُعَلِي اللَّيْلِ الأَوَّلِ، فَكَانُوا يَتَسَلَّلُونَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ، حَتَّى تَمَّ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَةً مُنْ مَعَهُمْ وَالرَّجُلَيْنِ، حَتَى تَمَّ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَةً مُ مُن اللَّيْلِ الأَوَّلِ، فَكَانُوا يَتَسَلَّلُونَ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ، حَتَّى تَمَّ عَدَدُهُمْ ثَلَاثَةً

وَسَبْعِينَ رَجُلًا، مِنْهُمُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ مِنَ الخَزْرَجِ، وَأَحَدَ عَشَرَ مِنَ الأَوْسِ، وَمَعَهُمُ امْرَأْتَانِ، وَهُمَا نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرٍ و مِنْ بَنِي سَلَمَةَ.

وَوَافَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ هُنَاكَ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا عَمَّهُ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ؛ لِيَكُونَ مُتَوَثِّقًا لَهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عَرَّفَهُمُ العَبَّاسُ بِأَنَّ ابْنَ أَخِيهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، حَيْثُ لَمْ يُمَكِّنُوا مِنْهُ أَحَدًا عَنَ أَظْهَرَ لَهُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، وَتَحَمَّلُوا مِنْ ذَلِكَ أَعْظَمَ الشِّدَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنْ كُنتُمْ تَرُونَ أَنْكُمْ وَافُونَ لَهُ بِهَا دَعَوْ ثُمُّوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ بِمَّنْ خَالَفَهُ، فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلُوا مِنْ ذَلِكَ أَعْظَمَ الشِّدَّةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنْ كُنتُمْ تَرُونَ أَنْكُمْ وَافُونَ لَهُ بِهَا دَعَوْ ثُمُّوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ بِمَّنْ خَالَفَهُ، فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلُتُم مُن ذَلِكَ وَإِلَّا فَدَعُوهُ بَيْنَ عَشِيرَتِهِ، فَإِنَّهُ لِبِمَكَانٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ كَبِيرُهُمُ المُتَكَلِّمُ عَنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُودٍ: وَاللهِ لَوْ كَانَ لَنَا فِي أَنْفُسِنَا غَيْرُ مَا نَنْطِقُ بِهِ لَقُلْنَاهُ، وَلَكِنَا نُرِيدُ الوَفَاءَ البَرَاءُ بْنُ مَعْرُودٍ: وَاللهِ لَوْ كَانَ لَنَا فِي أَنْفُسِنَا غَيْرُ مَا نَنْطِقُ بِهِ لَقُلْنَاهُ، وَلَكِنَا نُرِيدُ الوَفَاءَ وَالصِّدْقَ وَبَذَلَ مُهُ جَنَا دُونَ رَسُولِ اللهِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : خُذْ لِكَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ الْمَنَاءُ كُمْ مَتَى قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُشْرِعُونَ مِنْهُ فِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ مَتَى قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ».

فَقَالَ لَهُ أَبُو الهَيْمَ بْنِ التَّيْهَانِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ عُهُودًا وَإِنَّا قَاطِعُوهَا، فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ فَتَبَسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ: «بَلِ الدَّمُ الدَّمُ، وَالهَدْمُ الهَدْمُ»، أَيْ إِنْ وَتَدَعَنَا؟ فَتَبَسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ: «بَلِ الدَّمُ الدَّمُ، وَالهَدْمُ الهَدْمُ»، أَيْ إِنْ طَالَبْتُمْ بِدَمٍ طَالَبْتُ بِهِ، وَإِنْ أَهْدَرْ تُمُوهُ أَهْدَرْ تُهُ. وَحِينَذَاكَ ابْتَدَأَتِ الْبُايَعَةُ وَهِيَ العَقَبَةُ الثَّانِيَةُ، فَبَايَعَهُ الرِّجَالُ عَلَى مَا طَلَبَ، وَأَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَقِيلَ: البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ.

ثُمَّ تَخَيَّرَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، لِكُلِّ عَشِيرَةٍ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، تِسْعَةً مِنَ الحَزْرَجِ، وَلَلَاثَةٌ مِنَ الأَوْسِ، وَهُمْ: أَبُو الهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ، وَأَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَالبَرَاءُ بْنُ مَعُرُورٍ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَسَعْدُ بْنُ عَبْادَةً، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَعُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ، وَالمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو، وَعُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ، وَالمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو.

فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ كُفُلَاءُ عَلَى قَوْمِكُمْ كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَى قَوْمِي. كَفِيلٌ عَلَى قَوْمِي.

وَلِأَمْرٍ مَا أَرَادَهُ اللهُ بَلَغَ خَبَرُ هَذِهِ البَيْعَةِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، فَجَاؤُوا وَدَخَلُوا شِعْبَ الأَنْصَارِ، وَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ! بَلَغَنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ لِصَاحِبِنَا تُخْرِجُونَهُ مِنْ أَرْضِنَا وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا؟ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَصَارَ بَعْضُ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا الْمُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا؟ فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ، وَصَارَ بَعْضُ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا الْمُبَايِعَةَ يَحْلِفُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ شَيْءٌ فِي لَيْلَتِهِمْ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَلَمْ يَحْضُرُوا المُبَايَعَةَ يَحْلِفُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ شَيْءٌ فِي لَيْلَتِهِمْ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَلَمْ كَبِيرُ الْخَزْرَجِ يَقُولُ: مَا كَانَ قَوْمِي لِيَفْتَاتُوا عَلَيَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

# هِجْرَةُ الْسُلِمِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ:

وَلَيَّا رَجَعَ الْأَنْصَارُ إِلَى اللّهِ يَنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمُ الإِسْلَامُ أَكْثَرَ مِنَ المَّوَ الأُولَى، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ فَازْدَادَ عَلَيْهِمْ أَذَى المُشْرِكِينَ لَيَّا سَمِعُوا أَنَّهُ حَالَفَ قَوْمًا عَلَيْهِمْ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَمِيعَ المُسْلِمِينَ بِالهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ، فَصَارُوا يَتَسَلَّلُونَ خِيفَةَ قُرَيْشٍ أَنْ تَمْنَعَهُمْ، وَأَوَّلُ مَنْ خَرَجَ أَبُو سَلَمَةَ المَخْزُومِيُّ زَوْجُ أُمُّ سَلَمَةَ وَمَعَهُ زَوْجُه، وَكَانَ قَوْمُهَا مَنَعُوهَا مِنْهُ، وَلَكِنَّهُمْ أَطْلَقُوهَا بَعْدُ فَلَحِقَتْ بِهِ.

وَتَتَابَعَ الْمُهَاجِرُونَ فِرَارًا بِدِينِهِمْ؛ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ عِبَادَةِ اللهِ الَّذِي امْتَزَجَ حُبَّهُ بِلَحْمِهِمْ وَدَمِهِمْ حَتَّى صَارُوا لَا يَعْبَؤُونَ بِمُفَارَقَةِ أَوْطَانِهِمْ وَالْإِبْتِعَادِ عَنْ آبَائِهِمْ، مَا دَامَ فِي ذَلِكَ رِضَا اللهِ وَرَسُولِهِ.

وَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيُّ وَصُهَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَقَلِيلُونَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَمْ ثُمَكِّنْهُمْ حَالُهُمْ مِنَ الهِجْرَةِ، وَقَدْ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ الهِجْرَةَ فَقَالَ لَهُ عَلَىهِ اللّهِ عَلَى رَسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي اللهِ اللهِ بَكْرٍ: وَهَلْ فَقَالَ لَهُ عَلَىهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ لِيَصْحَبَهُ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَّفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ التَّمْرِ اسْتِعْدَادًا لِذَلِكَ اللهِ اللهِ لِيَطْحَبَهُ وَعَلَى اللهِ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَى مَا عَنْدَهُ وَرَقَ التَّمْرِ اسْتِعْدَادًا لِذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ لِيَطْحَبَهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ لِيَطْحَبَهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لِيَعْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### دَارُ النَّدْوَةِ:

أُمَّا قُرَيْشُ فَكَانُوا كَأَنَّهُمْ أُصِيبُوا بِمَسِّ الشَّيْطَانِ حِينَها طَرَقَ مَسَامِعَهُمْ مُبَايَعَةُ الأَنْصَارِ لَهُ عَلَى الذَّوْدِ عَنْهُ حَتَّى المَوْتِ، فَاجْتَمَعَ رُؤَسَاؤُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فِي دَارِ النَّدُوةِ، وَهِي دَارُ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ الَّتِي كَانَتْ قُرَيْشُ لَا تَقْضِي أَمْرًا إِلَّا فِيهَا، يَتَشَاوَرُونَ مَا يَصْنَعُونَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ خَافُوهُ.

[1] في هذا دليلٌ على أنَّ النَّبي ﷺ يُقدِّر صحبةً أبي بكْر رَضَالِلَهُ عَنْهُ ويُفضِّله على غيرِه، وفِيها أَيْضًا دليلٌ على كَهال عُبودِيَّة النَّبي – صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم - للهِ حيثُ إنه لم يهاجِرْ حتَّى يُؤْذَن له مَع أنَّه أَذِنَ لأصحابِه أن يُهاجِروا، فَفِيه كهال العُبودِيَّة مِن رَسُول اللهِ – صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم – لربِّه تَبَارَكَوَتَعَالَى.

[٢] فِيه الاستِعْدادُ للأُمُور والنَّظرُ للمُسْتقبل، وأَلَّا يُهمِل الإِنْسانُ الاستعدادَ حتَّى إذا حانَ الأَمْر وجَد نفسَه مفلِسًا، وذَلك بكَوْن أَبِي بكر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَعَدَّ راحِلَتَيْن. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: نُخرِجُهُ مِنْ أَرْضِنَا؛ كَيْ نَسْتَرِيحَ مِنْهُ، فَرُفِض هَذَا الرَّأْيُ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا خَرَجَ اجْتَمَعَتْ حَوْلَهُ الجُمُوعُ لِمَا يَرَوْنَهُ مِنْ حَلَاوَةِ مَنْطِقِهِ وَعُذُوبَةِ لَفْظِهِ.

وَقَالَ آخَرُ: نُوَثِقُهُ وَنَحْبِسُهُ حَتَّى يُدْرِكَه مَا أَدْرَكَ الشُّعَرَاءَ قَبْلَهُ مِنَ المَوْتِ، فَرُفِضَ هَذَا الرَّأَيُ كَسَابِقِهِ وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الخَبَرَ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَبْلُغَ أَنْصَارَهُ، وَنَحْنُ أَوْفِضَ هَذَا الرَّأَي كَسَابِقِهِ وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الخَبَرَ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَبْلُغَ أَنْصَارَهُ، وَنَحْنُ أَوْفَ الْخَبَرَ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَبْلُغَ أَنْصَارَهُ، وَنَحْنُ أَوْ الْحَرْبِ عَلَى الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ، فَإِذَا سَمِعُوا أَدْرَى النَّاسِ بِمَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِ، حَيْثُ يُفضِّلُونَهُ عَلَى الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ، فَإِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاؤُوا لِتَخْلِيصِهِ، وَرُبَّهَا جَرَّ هَذَا مِنَ الحَرْبِ عَلَيْنَا مَا نَحْنُ فِي غِنًى عَنْهُ.

وَقَالَ لَهُمْ طَاغِيَتُهُمْ: بَلْ نَقْتُلُهُ، وَلِنَمْنَعَ بَنِي أَبِيهِ مِنَ الأَخْذِ بِثَأْرِهِ نَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ شَابًا جَلْدًا، يَجْتَمِعُونَ أَمَامَ دَارِهِ، فَإِذَا خَرَجَ ضَرَبُوهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ كُلِّ قَبِيلَةٍ شَابًا جَلْدًا، يَجْتَمِعُونَ أَمَامَ دَارِهِ، فَإِذَا خَرَجَ ضَرَبُوهُ ضَرْبَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيَقْتَرِقَ دَمُهُ فِي القَبَائِلِ، فَلَا يَقْدِرُ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ عَلَى حَرْبِ قُرَيْشٍ كُلِّهم، بَلْ يَرْضَوْنَ بِالدِّيَةِ، فَأَقَرُّوا هَذَا الرَّأْيَ.

هَذَا مَكْرُهُمْ، وَلَكِنْ إِرَادَةُ اللهِ فَوْقَ كُلِّ إِرَادَةٍ، ﴿ وَيَمَكُّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

[١] فِي سُورة التَّوبة ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [الأنفال:٣٠]، قَال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَمْكُرُ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾، والمكر فِي الأنفال:٣٠، قَال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَمْكُرُ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنَّهُ وَاللّهُ عَنَّهُ وَاللّهُ عَنَّ وَاللّهُ عَنَّ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الإِطْلاق؛ لأنّه الحَدِيث: ﴿ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ﴾ (١)، لكن لا يَجُوزُ وصَف اللهِ تَعالى بالمَكْر عَلَى الإِطْلاق؛ لأنّه الحَدِيث: ﴿ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ﴾ (١)، لكن لا يَجُوزُ وصَف اللهِ تَعالى بالمَكْر عَلَى الإِطْلاق؛ لأنّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، رقم (٣٠٣٠)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب، رقم (١٧٣٩).

فَأَعْلَمَ نَبِيَّهُ بِهَا دَبَّرَهُ الْأَعْدَاءُ فِي سِرِّهِمْ، وَأَمَرَهُ بِاللِّحَاقِ بِدَارِ هِجْرَتِهِ بِدَارٍ فِيهَا يُنْشَرُ الإِسْلَامُ، وَيَكُونُ فِيهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ العِزَّةُ وَالمَنَعَةُ، وَهَذَا مِنَ الحِكْمَةِ بِمَكَانٍ عَظِيمٍ، فَإِنَّهُ لَوِ انْتَشَرَ الإِسْلَامُ بِمَكَّةَ لَقَالَ المُبْغِضُونَ إِنَّ قُرَيْشًا أَرَادُوا مُلْكَ العَرَبِ عَظِيمٍ، فَإِنَّهُ لَوِ انْتَشَرَ الإِسْلَامُ بِمَكَّةَ لَقَالَ المُبْغِضُونَ إِنَّ قُرَيْشًا أَرَادُوا مُلْكَ العَرَبِ فَعَمَدُوا إِلَى شَخْصٍ مِنْهُمْ وَأَوْعَزُوا إِلَيْهِ أَنْ يَدَّعِيَ هَذِهِ الدَّعْوَى، حَتَّى تَكُونَ وَسِيلَةً لِنَيْلِ مَآرِبِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا لَهُ أَعْدَاءَ أَلِدَّاءَ آذَوْهُ شَدِيدَ الأَذَى، حَتَّى اخْتَارَ اللهُ لَهُ مُفَارَقَةَ بِلَادِهِمْ وَالبُعْدَ عَنْهُمْ.

## هِجْرَةُ الْمُصْطَفَى صَالَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ:

فَتَوجَّهَ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى صَدِيقِهِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الهِجْرَةِ، فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحْبَة، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيْهِ اللَّتَيْنِ كَانَتَا مُعَدَّتَيْنِ لِلْدَلِكَ، فَجَهَّزَهُمَا أَحَثَّ الجِهازِ، وَصُنِعَتْ لَهُمَا سُفْرَةٌ فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ مُعَدَّتَيْنِ لِلْدَلِكَ، فَجَهَّزَهُمَا أَحَثَّ الجِهازِ، وَصُنِعَتْ لَهُمَا سُفْرَةٌ فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْ تُكْرٍ نِطَاقَهَا وَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الجِرَابِ وَاسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَرَيْقِطَ مَنْ بَنِي الدَّيلِ بْنِ بَكْرٍ، وَكَانَ هَادِيًا مَاهِرًا، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ وَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ اللَّقَابَلَةَ لَيْلًا خَارِجَ مَكَّةَ، وَكَانَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ هِي لَيْلَةُ اللهِ السَّيْعَدَادِ قُرَيْشٍ لِتَنْفِيذِ مَا أَقَرُّوا عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا حَوْلَ بَابِ الدَّارِ وَرَسُولُ اللهِ السَّيْعَدَادِ قُرَيْشٍ لِتَنْفِيذِ مَا أَقَرُّوا عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا حَوْلَ بَابِ الدَّارِ وَرَسُولُ اللهِ السَّيْعَدَادِ قُرَيْشٍ لِتَنْفِيذِ مَا أَقَرُوا عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا حَوْلَ بَابِ الدَّارِ وَرَسُولُ اللهِ السَّيْعَدَادِ قُرَيْشٍ لِتَنْفِيذِ مَا أَقَرُوا عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا حَوْلَ بَابِ الدَّارِ وَرَسُولُ اللهِ وَاعَدَاهُ الللهَ لَهُ اللهَ عَلَيْ إِللْهِ مِنْ شُعُوقِ البَابِ؛ لِيَعْلَمُوا وُجُودَهُ وَ النَّاعَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ مَا اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ كَانُوا يُرَدِّونَ النَّظَرَ مِنْ شُقُوقِ البَابِ؛ لِيَعْلَمُوا وُجُودَهُ اللَّهُ وَدُهُ اللَّالِ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّيْقِ عَلَيْكُ اللهُ اللَّيْ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ الل

يُوهَم بِمَعْنى فَاسدٍ، بَل يُقيَّد فيُقَال: إِنَّ الله تَعالَى يمْكُر بِمَنْ يمْكُر بشَريعَتِه أو أَنْبيائِه،
 واللهُ خَيْر الماكِرينَ.

ثُمَّ سَجَّى عَلِيًّا بِبُرْ دَتِهِ وَخَرَجَ عَلَى القَوْمِ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِ مَ سَكًا وَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس:٩]، فَأَلْقَى اللهُ النَّوْمَ عَلَيْهِمْ ؛ حَتَّى لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَائِرًا حَتَّى تَقَابَلَ مَعَ الصِّدِيقِ، وَسَارَا حَتَّى بَلَغَا غَارَ ثَوْرِ فَاخْتَفَيَا فِيهِ [1].

أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَلَمَّا عَلِمُوا بِفَسَادِ مَكْرِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا بَاتُوا يَحْرُسُونَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَاجَتْ عَوَاطِفُهُمْ،

[1] في هَذه القِطْعةُ دَليلٌ على جَواز اسْتِئجار الكَافِر إِذا عُلِمَتْ أَمانتُه، وهَذا الاستِئجار على عَملٍ عَظيمٍ خَطيرٍ؛ لأنَّه على الدَّلالَة على طَريقِ المدِينةِ، ومَع ذَلك اسْتأجَرَه النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلَّم- وأَبُو بَكْر، وأمِناه في ذَلك، وقَدْ أَخذَ العُلَماء فِي هَذا أَنَّه يجُوزُ الأَخْذُ بقَوْل الطَّبيب غَيْر المسلِم إِذا عُلِم حِرْصُه وأمَانتُه، وهَذا القَوْل هُو الرَّاجِح، أَنَّه يُعامَل الكَافِر مَا دَامَتْ أَمانَتُه معلُومَةً وحِذْقُه معلومًا، وكَثِينُ مِن الكُفَّار يحافِظُ على حُسن المعَاملَةِ لا تقرُّبًا إلى الله عَرَّقِجَلَّ وَلا لأَجْنَاس العِباد، ولكِن لينتفع هُو نفسُه؛ لأنَّ ذَلك مِن أَكْبَر الدِّعايَة لنفسه.

ومِن فَوائِد هَذه القطْعَة أنَّ اللهَ تَعالى يسَّر للنَّبي ﷺ وأَبِي بكْرٍ رَضِّيَاتُهُ عَنْهُ هَذا الغارَ المناسِب تمامًا وبقِيا فِيه ثلاثَ لَيالٍ.

وأَيْضًا فِي هَذه القِطْعة منْقَبة عظِيمَةٌ لعليِّ بْن أَبِي طَالبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، حَيْثُ فَادَى بَنَفْسه عَن رَسُول اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم- ونَام فِي فِراشِه، مَع أَنَّ الأَمْر خَطِير جدًّا، لَو أَنَّ هؤُلاءِ اقْتَحموا البَيْت بعْدَ أَنْ مَلُّوا وتَعِبوا مِن الانْتِظار لكان خَطرًا علَيْه أَنْ يُقْتل.

فَأَرْسَلُوا الطَّلَبَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَجَعَلُوا الجَوَائِزَ لَمِنْ يَأْتِي بِمُحَمَّدٍ، أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَصَلُوا فِي طَلَبَهِمْ إِلَى ذَلِكَ الغَارِ الَّذِي فِيهِ طِلْبَتُهُمْ، بِحَيْثُ لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ خَتَ وَصَلُوا فِي طَلَبَهِمْ إِلَى ذَلِكَ الغَارِ الَّذِي فِيهِ طِلْبَتُهُمْ، بِحَيْثُ لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ خَتَ قَدَمَيْهِ لَنَظَرَهُمَا، حَتَّى أَبْكَى ذَلِكَ أَبَا بَكْ رِ فَقَالَ لَهُ عَيْنِهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ: "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا» (١) ، فَأَعْمَى اللهُ أَبْصَارَ المُشْرِكِينَ حَتَّى لَمْ يَحِنْ لِأَحَدِ مِنْهُمُ التِفَاتَةُ إِلَى ذَلِكَ الغَارِ، بَلْ صَارَ أَعْدَى الأَعْدَاءِ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ يُبَعِّدُ لَهُمُ اخْتِفَاءَ المَطْلُوبِينَ فِي ذَلِكَ الغَارِ، بَلْ صَارَ أَعْدَى الأَعْدَاءِ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ يُبَعِّدُ لَهُمُ اخْتِفَاءَ المَطْلُوبِينَ فِي ذَلِكَ الغَارِ، بَلْ صَارَ أَعْدَى الأَعْدَاءِ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ يُبَعِّدُ لَهُمُ اخْتِفَاءَ المَطْلُوبِينَ فِي مَثْلِ هَذَا الغَارِ، بَلْ صَارَ أَعْدَى الأَعْدَاءِ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ يُبَعِدُ لَهُمُ اخْتِفَاءَ المَطْلُوبِينَ فِي مِثْلِ هَذَا الغَارِ، فَأَقَامَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، حَتَّى يَنْقَطِعَ الطَّلَبُ، وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُمْ عَنْهُ مَنْ أَبِي بَكُرِلًا .

[1] فِي هَذه القِطْعة كَان أَبُو بِكُور رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ يَقُول للرَّسُول: يَا رَسُول اللهِ! لَو نَظر أَحَدُهم إِلَى قَدمِه لأَبْصَرَنا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قريشًا كَانُوا واقِفِينَ عَلَى بَابِ الغَار، ولَكنَّ اللهَ تعَالى أَعْمَى أَبْصارَهم إِمَّا بِكَوْنهم ينْظُرونَ إِلى بعيدٍ، أَوْ بكَوْنهم إِذَا نَظرُوا إِلَيْها لا ينصرونَ كَما فِي الآية السَّابقة، ومَا ذُكِر مِن أَنَّ العنْكَبوت عشَّشت علَيْهم، أَوْ أَنَّ لا ينصرونَ كَما فِي الآية السَّابقة، ومَا ذُكِر مِن أَنَّ العنْكَبوت عشَّشت عليْهم، أَوْ أَنَّ الحيامة وقَعَتْ على الغارِ، أَوْ على غُصن شجرةٍ على الغارِ، فهذا كله كذِبُ؛ لأَنَّ الاخْتِفاء بمِثْل ذَلك لا يُعَدُّ مِن الآيات، فأيُّ إنسانٍ تُعشِّش عليه عنكبوتٌ يخصُل لَه اخْتِفاء، لكنَّ هذَا مما يُنْقَلُ فِي التَّارِيخ ولَيْس بصَوابِ.

قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا ظُنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا، لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا» (٢)، وهَذَا يُشبِهُ مِن بعْض وُجوهٍ قُولَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين وصَل بقَوْمِه إلى البَحْر، وكَان فرْعَـوْن وقوْمُه خلْفَهم، قَالُوا لموسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل، رقم (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، رقم (٣٦٥٣٩، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضِّالِنَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨١).

﴿إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴾ ، البَحْرِ أَمَامَنا ولَيْس معنا شُفُنٌ ولا نسْتَطِيع عُبورَه والعَدُو خلْفَنا، فقال عَنْ اللّه عَنْ وَلَا اللّه عَنْ وَلَا اللّه عَنْ وَلِي سَيْهِ دِينِ ﴾ ، وَاثْقًا بالله عَرَقَ اللّه عَرَقَ الله أَنْ يَضْرِب بعَصَاهُ البَحْر، هذَا البَحْر الحَضَمُّ العَمِيق يُضرَب بعَصاهُ البَحر، هذَا البَحْر الحَضَمُّ العَمِيق يُضرَب بعَصاهُ البَحر، هذَا البَحْر الحَضَمُّ العَمِيق يُضرَب بعَصاهُ مِن ينْقَسِم ويتفرَّق اثنَى عشر طريقًا ﴿كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١-٣٦]، بعَصا ثُم ينْقَسِم ويتفرَّق اثنَى عشر طريقًا ﴿كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١-٣٦]، يعْني كالجَبَل العَظِيم، مُمَتد مِن السَّاحل الإفريقيِّ إلى السَّاحل الآسيويِّ، ثُمَّ مع ذلِك يعْني كالجَبَل العَظِيم، مُمَتد مِن السَّاحل الإفريقيِّ إلى السَّاحل الآسيويِّ، ثُمَّ مع ذلِك لم يلْبَث أَنْ ها سِنينَ الله أَعلَمُ بِها معرَقةٌ بِاللّهِ، هذَا مِن آيَات اللهِ.

قالَ أَهْلُ العِلْم: مَا مِن آيةٍ صارَتْ لنَبِيِّ إِلَّا كَانَ لِرِسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم- أَوْ لأَتْباعِه مثلُها، وأَتُوا علَى هذَا بشواهِدَ، قالُوا مثل البَحْر فلَقَه لموسى حصَلَ لأَتْباع الرَّسولِ ما هُو أَشَدُّ، وذَلك حِين مشَوْا علَى ظَهْر المَاءِ بِخَيْلِهم وإبِلهم ورَجْلهم، وهذَا أعْظم وقعت هَذه القصَّةُ للعَلاء بْن الحُضَرميِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (١)، ووقعت أَيْضًا لسعْدِ بْن أبي وقَاصِ.

تفجَّر المَاءُ مِن الحَجَر إِذ ضَربَه مُوسَى بِعَصَاه، وقَد حَصل هذَا للرَّسول عَلَيْهِ الطَّهُ وَالسَّلَامُ فَتفَجَّر المَاءُ مِن الإِنَاء (١)، وضَع يدَهُ فِي المَاءِ فِي رَكُوةٍ فجَعل المَاءُ يفُور كَالعُيون معَ أَنَّ بيْنَه وبيْن الأَرْض حَصًا، والحَجر يُضرب بعصَاه متَّصِلٌ بالأَرْض ومِن جِنْس الأَرْض.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير (١/ ٢٤٦، رقم ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٧٩).

وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ شَابٌ ثَقِفٌ وَلَقِنْ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحَ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ بِهَا فَلَا يَسْمَعُ أَمْـرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيهِمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ الْأَلَامُ الْأَلَا

وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَ يُرَةَ يَرُوحُ عَلَيْهِمَا بِقِطْعَةٍ مِنْ غَنَمٍ يَرْعَاهَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ، وَيَغْدُو بِهَا عَلَيْهِمَا، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمَا عَبْدُ اللهِ تَبِعَ أَثَرَهُ عَامِرٌ بِالْغَنَمِ كَيْلاَ يَظْهَرَ لِقَدَمَيْهِ أَثَرٌ، وَلَمَّا انْقَطَعَ الطَّلَبُ خَرَجَا بَعْدَ أَنْ جَاءَهُمَا الدَّلِيلُ بِالْعَنَمِ كَيْلاَ يَظْهَرَ لِقَدَمَيْهِ أَثَرٌ، وَلَمَّا انْقَطَعَ الطَّلَبُ خَرَجَا بَعْدَ أَنْ جَاءَهُمَا الدَّلِيلُ بِالرَّاحِلَتَيْنِ صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَسَارَا مُتَبِعَيْنِ طَرِيقَ السَّاحِلِ، وَفِي الطَّرِيقِ لِحَقَهُمْ طَالِبًا مُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ اللهِ لِمُدْلِي وَكَانَ قَدْ رَأَى رُسُلَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ مُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ اللهُ لِحِيْ وَكَانَ قَدْ رَأَى رُسُلَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ يَعْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ مَرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ اللهُ لِحَيْهُ وَلَي بَكُرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ وَمُ مَنْ عَلِيلِ مِنْ عَلَيْ مَا عُلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ أَنْ أَرَاهَا مُعَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَعَرَفَ سُرَاقَةُ أَنْهُمْ هُمْ، وَلَكُ إِنْ السَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَعَرَفَ سُرَاقَةُ أَنَهُمْ هُمْ، وَلَكِنَّةُ أَرَادَ أَنْ يُنْفِى عَزْمَ خُيْرِهِ عَنْ طَلَيهِمْ، فَقَالَ: إِنَّكَ رَأَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا انْطَلَقُوا وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْفِى عَزْمَ خُيْرِهِ عَنْ طَلَيهِمْ، فَقَالَ: إِنَّكَ رَأَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا انْطَلَقُوا وَلَكِنَا يَبْتَغُونَ ضَالَةً وَلَا يَاعْمُونَ ضَالَةً وَالْمَوْدِ فَاللّذِيلِ سَاعَةً،

وذَكروا في إحْياءِ المَوْتي أنَّه حصَل للتَّابِعين، وأنَّ اللهَ أحياً لهُم المُوتَى، حتَّى أنَّهم ذَكَرُوا أنَّ بعضَهم في الجهادِ إِذا مَات فرسُه أحْيَاه اللهُ لَه حتَّى يصِل إِلَى بلَدِه.

[1] هذا رَضَالِلَهُ عَنْهُ باحِثُ بخير، يسمع ما تقول قُريشٌ بشأْنِ النَّبي صلَّى اللهُ عَليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم ثم يأتي به إلى النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم وأبيه؛ لأنه شابُّ ثَقِف لَقِن يحفَظ ويُؤدِّي.

وَقَامَ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ سَارَ حَتَّى دَنَا مِنَ الرَّسُولِ وَمَنْ مَعَهُ، فَعَثَرَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَخَرَّ عَنْهَا، ثُمَّ رَكِبَهَا ثَانِيًا وَسَارَ حَتَّى صَارَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ المُصْطَفَى وَهُو لَا يَلْتَفِتُ [1]، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الالِتَفَاتَ فَسَاخَتْ قَائِمَتَا فَرَسِ سُرَاقَةً فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَتَيْنِ فَخَرَّ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا حَتَّى نَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ ثُخْرِجُ يَدَيْهَا حَتَّى سَطَعَ الأَثُومِمَا غُبَارٌ سَاطِعٌ فِي السَّهَاءِ، مِثْلَ الدُّحَانِ، فَعَلِمَ سُرَاقَةُ أَنَّ عَمَلَهُ ضَائِعٌ سُدًى، لِأَثْرِهِمَا غُبَارٌ سَاطِعٌ فِي السَّهَاءِ، مِثْلَ الدُّحَانِ، فَعَلِمَ سُرَاقَةُ أَنَّ عَمَلَهُ ضَائِعٌ سُدًى،

[1] حِمايَة اللهِ عَنَّوَجَلَّ لعَبْده لَا يُمكِن أَنْ يتجاوَزَها أحدٌ، وهَذا معْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ وصلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِه وسلَّم -: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ »(١)، فهذا الرَّجلُ الفَارِس القوِيُّ لِحقَهم حتَّى لَا يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم -، ولكِنْ ساخت قدما فرَسِه كانَ يسْمَع قِراءة النبيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم -، ولكِنْ ساخت قدما فرَسِه في الأَرْض إلى الرَّكْبة، مَع أَنَّ الأَرْض صلبَةٌ، وليس هُناك مطرِّ، وليستِ الأَرضُ رخوة، لكِن ساخت بأَمْرِ مَن يقولُ للشَّيء كُنْ فيكون سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وعَرف سُراقَة أَنَّه لا طاقة لكن بذلك.

وَفِي هَذه القصَّة دَليلٌ على أنَّ المسافِر ينْبَغي لَه أنْ يستَغِلَّ السَّفر في قِراءَة القُرآنِ أو سَهاع الأشْرِطة المفِيدَة أو التَّسبيحِ والتَّكبير والتَّهليل، لأنَّ الاشتِغال بِهذَا ممَّا يُحفِّف وطأة السَّفر على الإِنسان لا سِيَّا فِي الزَّمن الأوَّل، لَمَّا كان المسيرُ على الرَّواحل الإبل، وحتَّى في أيَّامنا هَذه الإنسانُ إذَا مَشى بالسَّيَّارةِ يمَلُّ، فإمَّا أنْ ينَام وإمَّا أنْ يقْرَأ، وإمَّا أنْ يذكر الله، وإمَّا أنْ يكُون مستَمعًا إلى ما ينفَعُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳، رقم ۲٦٦٩)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، باب [حديث حنظلة]، رقم (۲۵۱٦).

وَدَاخَلَهُ رُعْبٌ عَظِيمٌ فَنَادَاهُمَا بِالأَمَانِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى جَاءَهُمْ اللهِ

وَيَقُولُ سُرَاقَةُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّية، وَأَخْبَرَهُمَا بِمَا يُرِيدُ بِهِمَا النَّاسُ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ قَالَا لَهُ: أَخْفِ عَنَّا، فَسَأَلَهُ سُرَاقَةُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابَ أَمْنٍ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَكَتَبَ [1].

[1] هَذه القِطْعة فِيها آيَةٌ مِن آيَات اللهِ عَنَّهَجَلَ أَنْ حَمَى نبيّه ﷺ مِن هَذا الرَّجُل الَّذي لِحَقَ بِه، وما أَعْظَم آيَاتِ اللهِ فِي أَوْلِياءِ اللهِ! فَهذا مُوسَى وقومُه وقَفُوا علَى البَحْر الأَحْر وورَاءَهُم فِرْعون وقومُه، ولمَّا قالُوا لَه: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَا ۖ إِنَّ مَعِي رَبِي الأَحْرِ مَن أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اصْرِب بِعَصاك الْبَحْرِ فَانفلق فَكَانَ ﴾ [الشعراء: ١٦-١٣]، وقال في موضع آخر: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنَ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ولما كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ لَو أَنَّ أَعداءَه نظرُوا إِلَى أَقدامِهم لأَبْصَرُوه، ولكِنَّه كانَ يقُول لصاحِبه: ﴿لاَ تَحَـٰزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقصَّة شراقة أيضًا عجِيبةٌ، فسُبحان اللهِ العظيم، اللَّهمَّ احْمِنا واحْم دِينَك بِنا يَا رَبَّ العالَمِينَ. [٢] رجُل لحقهما ليُدْرِكَهما فيقتلَهما أو يأسِرَهما إلى قريش، وفي النَّهاية يعرِضُ

وَبِذَلِكَ انْقَضَتْ هَذِهِ الْمُشْكِلَةُ الَّتِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهَا مَزِيدَ عِنَايَتِهِ بِرَسُولِهِ.

وَكَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ حِينَما سَمِعُوا بِخُرُوجِ رَسُولِ اللهِ وَقُدُومِهِ عَلَيْهِمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الحَرَّةِ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ أَنْ أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوُوا إِلَى بُيُوجِمْ أَوْفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطَمٍ مِنْ آطَامِهِمْ، لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصَرَ أَوَوْ إِلَى بُيُوجِمْ أَوْفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطَمٍ مِنْ آطَامِهِمْ، لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصَرَ بِرَسُولِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ يَزُولُ بِمِمُ السَّرَابُ يُظْهِرُهُمْ تَارَةً وَيُخْفِيهِمْ أُخْرَى، فَقَالَ اليَهُودِيُّ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ العَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ -أَيْ حَظُّكُمُ - الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارُوا إِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ بِظَهْرِ الحَرَّةِ.

# النُّزُولُ بِقُبَاءٍ:

فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ؛ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ، وَالَّذِي حَقَّقَهُ المَرْحُومُ مَحْمُودُ بَاشَا الفَلَكِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ، حَقَّقَهُ المَرْحُومُ مَحْمُودُ بَاشَا الفَلَكِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ، اللَّذِي يُوافِقُ العِشْرِينَ مِنْ سِبْتَمْبِرَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَسِتِّ مِئَةٍ، وَهَذَا أَوَّلُ تَارِيخٍ اللَّهُ عَلِيْهِ مِنْ جَدِيدٍ لِظُهُورِ الإِسْلَامِ، بَعْدَ أَنْ مَضَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً وَهُو مُضَيَّقٌ عَلَيْهِ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الجَهْرِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، أَمَّا الآنَ فَقَدْ آوَاهُ اللهُ مُؤو وَصَحَابَتَهُ - رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - بَعْدَ أَنْ كَانُوا قَلِيلًا يَتَخَطَّفُهُمُ النَّاسُ.

عليهما الزَّاد والمزاد، تلْك آية من آيات الله، إذا تأمَّل الإنسانُ آيات الله عَنَّوَجَلَّ ازدادَ إِيمانًا وازدادَ يقينًا وازداد خشيةً لله عَنَّوَجَلَّ وتوكُّلًا عليه واعتمادًا علَيْه عَنَّوَجَلَّ، فهذا شراقة الله واردادَ يقينًا وازداد خشيةً لله عَنَّوَجَلَّ ويقُوتُهما، ثُمَّ لما انصرَف صَار يقُولُ للنَّاس: الَّذي جَرى في أثر النَّبي عَلَيْهُ ليُقتَله يُعينُهما ويقُوتُهما، ثُمَّ لما انصرَف صَار يقُولُ للنَّاس: إنِّي قد كَفَيْتُكم هذَا الوَجْه، فَلَيْس فِيه مطلُوبٌ، يُدافِعُ عنْهُم.

### هِجْرَةُ الأَنْبِيَاءِ:

وَبِهَذِهِ الهِجْرَةِ تَكَتْ لِرَسُولِنَا بَيَكِيْ سُنَّةُ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ، فَمَا مِنْ نَبِيًّ مِنْهُمْ إِلَّا نَبَتْ بِهِ بِلَادُ نَشْأَتِهِ فَهَا جَرَ عَنْهَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ وَخَلِيلِ اللهِ لِنَّ عِيسَى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، كُلُّهُمْ عَلَى عَظِيمٍ دَرَجَاتِهِمْ وَرِفْعَةِ مَقَامِهِمْ أُهِينُوا مِنْ إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، كُلُّهُمْ عَلَى عَظِيمٍ دَرَجَاتِهِمْ وَرِفْعَةِ مَقَامِهِمْ أُهِينُوا مِنْ عَشَائِرِهِمْ، فَصَبَرُوا لِيَكُونُوا مِثَالًا لَمِنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ مِنْ مُتَّبِعِيهِمْ فِي الثَّبَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى اللهَا لَكَارِهِ، مَا دَامَ ذَلِكَ فِي طَاعَةِ اللهِ.

فَسَلْ مِصْرَ وَتَارِيَحَهَا تُنْبِئُكَ عَنْ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ أَنَّهُمْ هَاجَرُوا إِلَيْهَا حِينَها رَأُوْا مِنْ بَنِيهَا تَرْحِيبًا بِهِمْ، وَتَرْكِهِمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِكْرَامًا لِيُوسُفَ وَحِكْمَتِه، وَلَيَّا مَضَتْ سُنُونَ نَسِيَ فِيهَا المِصْرِيُّونَ تَدْبِيرَ يُوسُفَ وَفَضْلَهُ عَلَيْهِمْ فَاضطَّهَدُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَآذَوْهُمْ خَرَجَ بِهِمْ مُوسَى وَهَارُونُ؛ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ إِعْطَاءِ اللهِ حَقَّهُ فِي عِبَادَتِه. عِبَادَتِه.

وَهَرَبَ المَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اليَهُودِ حِينَمَا كَذَّبُوهُ، فَأَرَادُوا الفَتْكَ بِهِ ، حَتَّى كَانَ مِنْ ضِمْنِ تَعَالِيمِهِ لِتَلَامِيذِهِ: «طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ البِرِّ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَواتِ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «افْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا ؛ لِأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَواتِ، فَإِنَّهُمْ طَرَدُوا الأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ».

وَسَلِ القُرَى الَّتِي حَلَّتْ بِهَا نِقْمَةُ اللهِ بِكُفْرِ أَهْلِهَا، كَدِيَارِ لُوطٍ وَعَادٍ وَثُمَود، تُنْبِئْكَ عَنْ مُهَاجَرَةِ الأَنْبِيَاءِ، مِنْهَا قَبْلَ حُلُولِ النِّقْمَةِ، فَلَا غَرَابَةَ أَنْ هَاجَرَ عَنْهُا قَبْلَ حُلُولِ النِّقْمَةِ، فَلَا غَرَابَةَ أَنْ هَاجَرَ عَلَيْهَ اللهُ عَنْ مُهَاجَرَةِ الأَنْبِيَاءِ، مِنْهَا قَبْلَ حُلُولِ النِّقْمَةِ، فَلَا غَرَابَةَ أَنْ هَاجَرَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ مُهَاجَرَةِ الأَنْبِيَاءِ، مِنْهَا مِنْ تَتْمِيمِ مَا أَرَادَهُ اللهُ، ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

## أَعْمَالُ مَكَّةً:

هَذَا، وَلِنْبَيِّنَ لَكَ مُجْمَلَ مَا دَعَا إِلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَذَلِكَ أَمْرَانِ:

الأَوَّلُ: الإعْتِقَادُ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ، وَأَنْ لَا يُشْرَكَ مَعَهُ فِي العِبَادَةِ غَيْرُهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الغَيْرُ صَنَا، كَمَا عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ الغَيْرُ صَنَا، كَمَا عَلَيْهِ بَعْضُ الطَّوَائِفِ الأَخْرَى كَالنَّصَارَى، وَلَوْ لَا الإعْتِقَادُ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ مَا كَلَّفَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لَطَّوَائِفِ الأَخْرَى كَالنَّصَارَى، وَلَوْ لَا الإعْتِقَادُ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ مَا كَلَّفَ أَحَدٌ نَفْسَهُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ مِنْ آدَابِ الأَخْلَاقِ، بَلْ كَانَ يَسِيرُ فِيهَا تَأْمُرُهُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ شَهَواتِهَا وَمَلَذَّاتِهَا، مَا دَامَ ذَلِكَ خَافِيًا عَنِ النَّاسِ.

الثَّانِي: الإعْتِقَادُ بِالبَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَأَنَّ هُنَاكَ يَوْمًا ثَانِيًا لِلْإِنْسَانِ يُجَازَى فِيهِ عَلَى مَا صَنَعَهُ فِي الدُّنْيَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَعَلَى هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ جَاءَ غَلَى مَا صَنَعَهُ فِي الدُّنْيَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَعَلَى هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ جَاءَ غَلَى مَا صَنَعَهُ فِي الدُّنْيَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّ، وَعَلَى هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ جَاءَ غَلَى مَا صَنَعَهُ فِي الدَّنْيَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًا فَشَرًّ، وَعَلَى هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ جَاءَ غَلَيْهِمَا غَلَيْهِمَا وَتَوْبِيخِ مَنْ تَرَكَهُمَا.

وَكُلُّ ذَلِكَ بِأَسَالِيبَ تَأْخُذُ بِالعَقْلِ، وَبَرَاهِينَ لَا تَحْتَاجُ لِفَلْسَفَةِ الَّذِينَ يُشْغِلُونَ أَنْفُسَهُمْ بِهَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ مَمَّا يُضَيِّعُ الوَقْتَ سُدًى.

وَنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ مِنَ القُرْآنِ مُعْظَمُهُ، وَهُوَ مَا عَـدَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سُورَةً مَنْهُ، وَهِيَ: البَقَرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءُ، وَالْهَائِدَةُ، وَالأَنْفَالُ، وَالنَّسَاءُ، وَالْهَائِدَةُ، وَالْأَنْفَالُ، وَالْقَوْبَةُ، وَالْحَجُرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْحَجُرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْحَجَرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْحَجَرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْحَجَرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْحَجَادَلَةُ، وَالْحَجُرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْحَجَادَلُهُ، وَالْحَجُرَاتُ، وَالْحَدِيدُ، وَالْمَحَادُلُهُ، وَالْحَمْعَةُ، وَالْحَمْعَةُ، وَالْحَمْوَنُ، وَالتَّعَابُنُ،

وَالطَّلَاقُ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالنَّصْرُ، هَذِهِ كُلُّهَا مَدَنِيَّةٌ، وَبَاقِي القُرْآنِ مَكِّيٌّ [١].

وَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِقُبَاءَ، نَزَلَ عَلَى شَيْخِ بَنِي عَمْرِو كُلْثُومِ بْنِ الهِدْمِ، وَكَانَ عَزَبًا، وَكَانَ عَزَبًا، وَكَانَ عَزَبًا، وَيَتَحَدَّثُ لَهُمْ فِي بَيْتِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَزَبًا، وَنَزَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ (مَحَلَّةٌ بِالمَدِينَةِ) عَلَى خَارِجَة بْنِ زَيْدِ مِنْ بَنِي حَارِثٍ مِنَ الخَزْرَج.

## مَسْجِدُ قُبَاءَ:

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِقُبَاءَ لَيَالِيَ، أَسَّسَ فِيهَا مَسْجِدَ قُبَاءَ الَّذِي وَصَفَهُ اللهُ عِ بِأَنَّهُ مَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ [٢]،

[1] الصَّحيح أنَّ القرآنَ إمَّا مَكيُّ وإمَّا مدنِيُّ، فَما كَان قبْلَ الهِجْرة فهُو مكِّيُّ، ومَا كان بعْدَها فهُو مدَنِيُّ، ولَيْس هُناك سورَةٌ فِيها مكِّيُّ ومدَنِيُّ، ومَا يُذْكر في بعضِ المَصَاحف من أنَّ السُّورَة مكيَّةٌ إلا آيَة كَذا وكذا، أوْ مدَنِيَّة إلا آيَة كَذا وكذا، فليْس صَحيحًا، بَل الصحيحُ أنَّ السُّور المكيَّة كلُّها مكيَّةٌ بدون استثناءٍ، والسُّور المدنِيَّة كلُّها مدنيَّة بدون استثناءٍ، والسُّور المدنيَّة كلُّها مدنيَّة بدون استثناءٍ، والسُّور المدنيَّة كلُّها مدنيَّة بدُون استثناءٍ، إلَّا إذا قامَ دَليلٌ صحِيحٌ صرِيحٌ، فحينَئذ يجِبُ الأخذُ بِه، لكنْ لم يقُم دليلٌ على أنَّ بعضَ الآياتِ مدنيَّةٌ في سُورٍ مكيَّةٍ، أو بالعَكْس.

[٢] قالَ تعَالى: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:١٠٨]، بعْضُ العلماءِ يقُول: المرادُ بذلك المسجدُ النَّبويُّ، وبعْضُهم يقولُ: مسجِدُ والتَّمحيحُ أَنَّ الآيةَ شامِلَة لِمُهَا جَمِيعًا؛ لأَنَّ النبي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم فَباءَ، والصَّحيحُ أَنَّ الآيةَ شامِلة لِمُها جَمِيعًا؛ لأَنَّ النبي -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِه وسلَّم نَزل قُباءَ نحْو خَمْ سَ عَشَرَةَ ليلةٍ، وأسَّس المسجِد، ولمَّا وصلَ المدِينَة أوَّل مشروعٍ فعلَه نَزل قُباءَ نحْو خَمْ سَ عَشَرَةَ ليلةٍ، وأسَّس المسجِد، ولمَّا وصلَ المدِينَة أوَّل مشروعٍ فعلَه

وَصَلَّى فِيهِ عَلَيهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، وَهُمْ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ، وَكَانَتِ المَسَاجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فِي غَايَةٍ مِنَ البَسَاطَةِ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَّا اعْتَادَهُ بُنَاةُ المَسَاجِدِ فِي القُرُونِ الأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُنْ جُلُّ هَمِّهِمْ بُنَاةُ المَسْاطِةِ فَي القُرُونِ الأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُنْ جُلُّ هَمِّهِمْ إِلَا مُنْصَرِفًا لِتَزْيِينِ القُلُوبِ وَتَنْظِيفِهَا مِنْ حَظِّ الشَّيْطَانِ، فَكَانَ سُورُ المَسْجِدِ لَا يَتَجَاوَزُ القَامَةَ، وَفَوْقَهُ مِظَلَّةٌ يَتَقِي بِهَا حَرَّ الشَّمْسِ.

## الوُصُولُ إِلَى الْمَدِينَةِ :

ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ إِلَى المَدِينَةِ وَالأَنْصَارُ مُحِيطُونَ بِهِ مُتَقَلِّدِي سُيُوفَهُمْ، وَهَنَا حَدِّثْ وَلَا حَرَجَ عَنْ سُرُورِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَكَانَ يَوْمُ تَحَوُّلِهِ إِلَيْهِمْ يَوْمًا سَعِيدًا، لَمْ يُرَوْا فَرِحِينَ بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ [1].

أنْ أسس المسجِدَ النبوي، فكانَ مؤسسًا مِن أوَّل يوم، ومعلومٌ أنَّه إذا كانَ مسجِدُ قُباءَ
 قَد أسس على التَّقوَى فالمسجِدُ النبويُّ مِن بابِ أوْلَى، وهُو داخِلٌ في لفظِ الآيةِ، هَذا
 هُو الصَّواب، فتكُون الأوَّلية هُنا نسبِيَّة.

[1] قال أنس: لمَّا قدِم النبيُّ عَلَيْةٍ أضاءَ منْها (أي المدينةِ) كلُّ شيءٍ، ولمَّا ماتَ أظْلم منْهَا كلُّ شيءٍ (أ)، والمرادُ الإضاءَة المعنويَّة والظُّلمة المعنويَّة، وهَذا صحِيحٌ، فقد كانَ شوقُ أهل المدينة للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يُعادِلُه شيءٌ، فإذا جاءَ إلَيْهم ورَكِب النَّاقة احتَفَى بِه الرِّجالُ والصِّبيان، فَرِحين بِه، وسيوفُهم معَهم كأنَّهم يقُولونَ بلِسان الحالِ: نحْن مسْتعدُّون للجَهاد معَك وللقِتَال دُونَك، اللَّهُم اجعلْنَا معَهم في جنَّات النَّعيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۱، رقم ۱۳۳۱۲)، والترمذي: كتاب المناقب، باب [سلوا الله له الوسيلة]، رقم (۳۲۱۸)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ﷺ، رقم (۱۶۳۱).

وَخَرَجَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالوَلَائِدُ يَقُولُونَ:

طَلَعَ البَدُرُ عَلَيْنَ الْمُصَاتِ السَّودَاعِ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاعِ وَالْمَاعِ اللَّهُ وَاعِ وَجَبَ اللَّهُ حَلَيْنَ اللَّهُ وَاعِ وَجَبَ اللَّهُ مَا للَّهُ وَاعِ اللَّهُ وَاعِ اللَّهُ وَاعْ اللَّهُ وَاعْ اللَّهُ وَاعْ اللَّهُ وَاعْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

وَكَانَ النَّاسُ يَسِيرُونَ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ مَاشٍ وَرَاكِبٍ يَتَنَازَعُونَ زِمَامَ نَاقَتِهِ، كُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ نَزِيلَهُ.

[1] نظر ابن القيم رَحْمَهُ اللّهُ في هَذه الأبْيَات، وقالَ: إنَّمَا ليْسَت في مقْدِم الرَّسولِ عَلَيْ في الهِجْرة، ولكِنَّها كانَت لمَّا رَجع مِن غزوة تَبوكَ، وقالَ: إنَّ (ثنيَّات الوَداع) لا تُصادِف مَن جاء مِن الشَّمال (١)، فنقُول: لا تُصادِف مَن جاء مِن الشَّمال (١)، فنقُول: لكنّه لَو ثبَت ثُبوتًا حَسب شُروط الحدِيثِ الصَّحيح أنَّهم قالوا هَذه الأبْيَات في مقْدِم الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ إلى المدينَة مُهاجِرًا؛ لمَ يمْنَع أنْ يكونُوا قالُوها مرَّتَين: مرَّة في هَذا، ومرَّة في هَذا (٢).



<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت وقائع الدروس المسجلة صوتيًا في التعليق على هذا الكتاب.

#### فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة                  | الحديث                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠                       | «أَجَعَلْتَنِي واللهَ عدلًا، بَلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»                                       |
| ٦٥                      |                                                                                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | «إذا تزوَّج الحُرُّ أمةً رقَّ نصفُه»                                                               |
| ١٠٧                     | «اذْهَبْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ»                                             |
| 171                     | «الحَرْبُ خُدْعَةٌ»                                                                                |
| ٣٥                      | «الفَخْرُ وَالْخَيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ         |
| ۸۸                      | «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِعُمَرَ»                                                          |
| ١٠٧                     | «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا»                                                                         |
|                         | «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»                                             |
| ۲٦                      | «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»                                                               |
| ٦٧                      | «إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، وَاللهِ لَوْ كَذَبْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ» |
| ۲ •                     | «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ»                                     |
| VV                      | «إِنَّهُ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمَشَّطُ أَحَدُهُمْ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ    |
| ٤٦                      | «إِنَّهُ يُوبِّخُ العَالَمَ عَلَى خَطِيئَتِهِ، وَإِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ جَمِيعَ الحَقِّ             |
| ٩٤                      | «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ»                                    |
|                         | «بُعِثْتُ لِأُمَّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ»                                                         |
| ለገፖ                     | «تَفَرَّ قُوا فِي الأَرْضِ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْمَعُكُمْ»                                           |

| ٧٦  | اصَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَمَوْعِدُكُمُ الجَنَّةَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرٍ »                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦  | عَبْدِي أَحْمَدُ الْمُخْتَارُ، مَوْلِدُهُ مَكَّةُ، وَمُهَاجَرُهُ اللَّدِينَةُ                            |
| ٧٦  | ْعَمَّارٌ مَلِيءٌ إِيمَانًا مِنْ فَرْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ»                                                |
| 178 | ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا»                                                                       |
| 19  | ﴿ لَا يَسْتَهُوِ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ        |
| ۲٥  | اللَّقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنْ يَخَافَهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ»                     |
| ۳۰  | الَّقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفًا فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ                          |
| ٤٠  | «لَّا نَشَأْتُ بُغِّضَتْ إِلَيَّ الأَوْثَانُ وَبُغِّضَ إِلَيَّ الشِّعْرُ                                 |
| ٧٣  | «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»                                                          |
| ٥٩  | «مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَبْوَةٌ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ»                |
| ۸۳  | «مَرْ حَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي»                                                              |
| ١٢٧ | «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ               |
| ٧٣  | «وَاللهِ لَا آكُلُ طَعَامَكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ»                                                    |
| V • | «وَاللهِ يَا عَمِّي، لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالقَمَرَ فِي يَسَارِي»                       |
| ٤٥  | «وَلَا صَخِبٌ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا قَوَّالٌ لِلْخَنَا، أُسَدِّدُهُ لِكُلِّ جَمِيلٍ                     |
|     | «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»                                         |
|     | «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»                                                                     |
|     | «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ |
| ١١٣ | «يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ طيبَةُ»                                                                      |

#### فهرس الفوائد

| الصفحة                                                   | الفائدة                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥                                                       | أهميَّة القراءةِ فِي السِّيرَةِ النَّبويَّةِ                                   |
| 19                                                       | المَوْلى: يُطْلَق عَلى عدَّة معانٍ                                             |
| عبارةٌ ليست سدَيدةً١٩                                    | قولُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الَّذي شرُف النَّاسُ بوجُودِه»،                       |
| عَلَيْ يَنْتَهِي إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٢٢ | غَايَةُ الأَمْرِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَسَبَ الرَّسُولِ            |
| <b>77</b>                                                | العرب نوعانِ: عرَبٌ عارِبَةٌ وعرَبٌ مستعرِبَة                                  |
|                                                          | حَقَّقَ المَرْحُومُ مَحْمُودُ بَاشَا الفَلَكِيُّ أَنَّ ذَلِكَ                  |
| سَنَةً إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَخَمْسِ مِئَةٍ مِنَ          | الأُوَّكِ، المَوَافِقَ لِلْيَوْمِ العِشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلَ مَ                |
| Υ ξ                                                      | المِيلَادِ                                                                     |
| مِمْ فِي البَوَادِي؛ لِيَكُونَ أَنْجَبَ لِلْوَلَدِ ٢٤    | مِنْ عَادَةِ العَرَبِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمَرَاضِعَ لِمَوَالِيدِهِ            |
| الله مَا حكْمُهما وقَدْ مَاتَا في الجاهليَّةِ،           | أُشكِل على البَعْض في مسألَةِ والِدَي النَّبِيِّ عَيَّا                        |
| ۲٦                                                       | أَهُما فِي النَّارِ؟                                                           |
| ضَرَ حَرْبَ الفِجَارِ                                    | لَمَّا بَلَغَتْ سِنَّهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عِشْرِينَ سَنَّةً حَا |
| حيْثُ يتَّفق النَّاس حتَّى في الجاهليَّةِ                | بَيانُ مكانَةِ هَذا البَلَدِ الحرَامِ -مكَّةَ المكرَّمةِ-                      |
| ٣١                                                       | علَى ردِّ المظَالِم إلَى أَهْلِهَا فِيه                                        |
|                                                          | لَمْ يَرِثْ عَلَيْهِ السَّلَامْ مِنْ وَالِّدِهِ شَيْئًا، بَلْ وُلِدَ يَتِيمًا  |
| إِفِ رُعاة الإِبِلِ فإنَّهُم أَشدُّ غَلْظَةً ٣٥          | إِنَّ رُعاةَ الغنَم أَلْيَنُ قلوبًا وأَرْقَّ وأَرْعَى، بخلا                    |
| شْمَل سائِلَ المالِ، وسائِلَ العِلْم٣                    | قولُه: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾، والسَّائِل هُنا ينا              |

| ٣٩. | كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْسَنَ قَوْمِهِ خُلُقًا وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ الفُحْشِ                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١. | وَمِنْ مِنَنِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ                       |
| ٤٣. | أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ فَحَدَثَتْ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهَا                 |
| ٤٥. | لماذا نفْرَح بانْتِصار الرُّوم علَى المجوسِ؟                                                                                    |
| ٤٦. | بَشَّرَ عِيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَوْمَهُ فِي الإِنْجِيلِ بِالْفَارْقِلِيطِ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ |
| ٤٩. | لَّا بَلَغَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ سِنَّ الكَمَالِ - وَهِيَ أَرْبَعُونَ سَنَةً - أَرْسَلَهُ اللهُ لِلْعَالَمِينَ      |
| ٤٩. | الفَتْرةُ مِن بَدْءِ الوَحِي بالرُّؤيَا الصَّادقَةِ إِلى نُزولِ القُرآنِ ستَّةُ أشهرٍ                                           |
| ٥٠. | «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، يَعْنِي لستُ أَعْرِف القراءةَ                                                                            |
| ٥٢. | يُمكن أنْ نقُول إنَّ أوَّلَ مؤْمنٍ بعدَ النُّبوةِ -لا بعْدَ الرِّسالةِ- هُو ورَقةُ                                              |
| ٥٤. | قولُه: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرَ ﴾، يشمَلُ أنواعَ الصَّبْرِ الثَّلاث:                                                            |
| ٥٦. | كَانَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلَامِ سِرًّا                                                                                    |
| ٥٧. | دَعَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى الإِسْلَامِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ فَأَجَابَهُ جَمْعٌ                                  |
| ٥٨. | الإضرابُ عنِ الطَّعام كَانَ لَهُ أصلٌ مِن قديمٍ، ولكنَّه -لا شكَّ- مِن السَّفهِ                                                 |
|     | يُؤخَذ من سُورَة لُقْمانَ أنَّه إذا كانت أمُّ الإنسانِ كَافرةً وأَبُوه مسلمًا كالرَّجُل يتزوَّج                                 |
|     | سَبِيَّة فيتبع المؤمِن ويُحكم بإسلامِه، فإذا كانَ طفلًا لـم يبْلُغْ أنْ يصحَّ منه إسلامٌ                                        |
| ٥٩. | أُو رِدَّةٌ فَإِنَّه تَبَعٌ للمُؤْمن                                                                                            |
| ٦٣. | لَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ عِبَادَتِهِمْ حَذَرًا مِنْ تَعَصُّبِ قُرَيْشٍ                          |
|     | مِن حكْمَة الله عَزَّوَجَلَّ أَنْ جعَل أعهامَه انقَسَمُوا هَذِه الأقسامَ الأربعَ: مُسلِمٌ سابِقٌ،                               |
| ٦٥. | ومسلِمٌ دُونَه، وكافِرٌ لدُودٌ، وكافِرٌ صدِيقٌ                                                                                  |
| ٧٣. | من المناسِبِ أَنْ يَكُونَ العذابُ عَلَى مَا حَصَل بِهِ الجُرْمِ                                                                 |

| ٧٦. | زِنِّيرَة، عُذِّبَتْ فِي اللهِ حَتَّى عَمِيَتْ                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩. |                                                                                                                           |
|     | القَاعدَةُ فِي الكلام أنَّه إِذا دارَ الأمرُ بيْنَ أنْ يكُونَ تأْكِيدًا أوْ تأسِيسًا مُمِل على أنَّه                      |
| ۸۲. | تأسيسٌتا سيسٌ                                                                                                             |
|     | أَنْكَر بعضُ المعاصِرين الانشقاقَ وقالُوا: إِنَّ الأفلاكَ السَّماوِيَّة لا يمكن أن تتغيَّر                                |
| ٨٤. | إلا عندَ انتهاء الدُّنيا                                                                                                  |
| ۸۸. | كَيْف يدْعُو اللهَ أَنْ يُعِزَّ الإسلامَ بِعُمَر وهُو مِن أَلَدٍّ أَعدَائِه؟!                                             |
| ۸٩. | ý o · ›, e,                                                                                                               |
|     | (تِلْكَ الغَرَانِيقُ) جَمْعُ غَرْنُوطٍ، وَهِيَ الطُّيُورُ، وَيُرَادُ بِهَا المَلَائِكَةُ (العُلَا، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ |
| ۸٩. | لَتُرْتَجِي)                                                                                                              |
| ٩٤. | قصِيدَةُ أَبِي طَالِبٍ مُهمَّةٌ جدًّا                                                                                     |
| ٩٦. | وَفَدَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الشِّعْبِ وَفْدٌ مِنْ نَصَارَى نَجْرَانَ                                 |
| ٩٧. | كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ حِينَهَا عَجَزُوا عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ مُقَارَعَةِ الحُجَّةِ .      |
|     | قالَ: «لَوْلَا أَنَا»، يعْنِي: لولا أَنِّي شفعتُ له لكان في الدَّرْك الأسْفَل مِن النَّار،                                |
| ١   | وهذه المسألَةُ لها صُورٌ                                                                                                  |
| 1.4 | أنَّ البلاءَ قد يَنْزِلُ بالإنْسَانِ ويحصُل عليه انحرافٌ                                                                  |
| ۱۰۷ | كَانَ الطُّفَيْلُ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ شَاعِرًا نَبِيلًا فَلَمَّا قَرَأً عَلَيْهِ القُرْآنَ أَسْلَمَ                     |
| ۱۰۸ | أَكْرَمَهُ اللهُ رَسُوله ﷺ بْالإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ                                                |
| ١١. | يُوسُف عليدالصّلاهُ والسّلامُ أُعْطِي نصْفَ الْحُسْن في قومِه وأهلِه                                                      |
| 114 | يثْرِب هُو اسمُ المدِينَة القديمُ                                                                                         |

| 118                  | سببُ وُجودِ اليَهُودِ فِي المدِينةِ هُو أنَّهم عرَفُوا أنَّه سيبعث نبيٌّ          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 119                  | لِأَمْرٍ مَا أَرَادَهُ اللهُ بَلَغَ خَبَرُ هَذِهِ البَيْعَةِ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ   |
| ١٢٣                  | جَواز اسْتِئجار الكَافِر إِذا عُلِمَتْ أمانتُه                                    |
| لَ الغارِ، أَوْ علَى | مَا ذُكِر مِن أنَّ العنْكَبوت عشَّشت علَيْهم، أوْ أنَّ الحمامةَ وقَعَتْ علَم      |
| 178371               | غُصن شجرةٍ علَى الغَارِ، فهَذا كلُّه كذِبٌ                                        |
| ١٢٥                  | مَا مِن آيةٍ صارَتْ لنَبِيِّ إلَّا كانَ لِرسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ لأَتْباعِه مثلُها   |
| لأشرطة المفيدة       | المسافِر ينْبَغي لَه أَنْ يستَغِلُّ السَّفر في قِراءَة القُرآنِ أَو سَماع ا       |
| ١٢٧                  | أو التَّسبيحِ والتَّكبير والتَّهليل                                               |
| ١٣٠                  | مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنْهُمْ إِلَّا نَبَتْ بِهِ بِلَادُ نَشْأَتِهِ فَهَاجَرَ عَنْهَا |
| ١٣١                  | نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ مِنَ القُرْآنِ مُعْظَمُهُ                  |
|                      |                                                                                   |

#### فهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضوع                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| o        | تقديم                                                                                 |
| العثيمين | نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلَّامة محمد بن صالح                                     |
| ١٥       | مقدمة فضيلة الشيخ العلَّامة محمد بن صالح العثيمين                                     |
|          | مقدمة المصنف                                                                          |
| 19       | النَّسَبُ الشَّرِيفُ:                                                                 |
| ۲۳       | زَوَاجُ عَبْدِ اللهِ بِآمِنَةَ وَحَمْلُهَا:                                           |
| ۲ ٤      | الرَّضَاعُ:الله الرَّضَاعُ:                                                           |
| Yo       | حَادِثَةُ شَقِّ الصَّدْرِ:                                                            |
| ::۲۲     | وَفَاةُ آمِنَةً وَكَفَالَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَوَفَاتُهُ وَكَفَالَةُ أَبِي طَالِبٍ |
|          | السَّفَرُ إِلَى الشَّامِ:                                                             |
| ۲۸       | حَرْبُ الفِجَارِ:                                                                     |
| ٣٠       | حِلْفُ الفُضُولِ:                                                                     |
| ٣١       | رِحْلَتُه إِلَى الشَّامِ المَّرَّةَ الثَّانِيَةَ                                      |
| ٣١       | زَوَاجُهُ خَدِيجَةَ: ًزَوَاجُهُ خَدِيجَةَ                                             |
| ٣٢       | بِنَاءُ البَيْتِ:                                                                     |
| ٣٥       | مَعِيشَتُهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَبْلَ البِعْثَةِ:                                    |
| ٣٩       | سِيرَتُهُ فِي قَوْمِهِ قَبْلَ البِعْثَةِ:                                             |

| ξ •                                    | مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ: |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٢                                     | تَبْشِيرُ التَّوْرَاةِ بِهِ:                   |
| ٤٦                                     | تَبْشِيرُ الإِنْجِيلِ:                         |
| ٤٧                                     | حَرَكَةُ الأَفْكَارِ قَبْلَ البِعْثَةِ:        |
| ٤٩                                     | بَدْءُ الوَحْيِ:                               |
| ٥٣                                     |                                                |
| ٥٣                                     |                                                |
| ٥٥                                     | الدَّعْوَةُ سِرًّا:                            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:                       |
| ٦٧                                     | الإِيذَاءُ:                                    |
| νξ                                     | ' '                                            |
| ۸٧                                     | هِجْرَةُ الْحَبَشَةِ الأُولَى:                 |
| ۸٧                                     | إِسْلَامُ عُمَرَ:                              |
| Λ٩                                     | رُجُوعُ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ:                |
| ٩٣                                     | كِتَابَةُ الصَّحِيفَةِ:                        |
| ٩٤                                     | هِجْرَةُ الحَبَشَةِ الثَّانِيَةُ:              |
| 90                                     | نَقْضُ الصَّحِيفَةِ:                           |
| ٩٦                                     | وُفُودُ نَجْرَانَ:                             |
| ٩٧                                     | وَفَاةُ خَدِيجَةً رَضِىَالِيُّهُ عَنْهَا:      |
| 99                                     | زَوَاجُ سَوْدَةَ:                              |

| 99    | زَوَاجُ عَائِشَةً رَضِأَلِنَهُ عَنْهَا:     |
|-------|---------------------------------------------|
| ١٠٢   |                                             |
| 1 • V | الإحْتِمَاءُ بِالْمُطْعَمِ بْنِ عَدِيٍّ:    |
| \ • V |                                             |
| ١٠٨   | الإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ:                 |
| ١١٣   | العَرْضُ عَلَى القَبَائِلُ:                 |
| 110   | بَدْءُ إِسْلَام الأَنْصَارِ:                |
| 117   |                                             |
| 11V   | العَقَبَةُ الثَّانِيَةُ:                    |
| 119   | هِجْرَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ: |
| ١٢٠   | دَارُ النَّدْوَةِ:                          |
| 177   |                                             |
| 179   | •                                           |
| ١٣٠   | هِجْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ:                    |
| ١٣١   | •                                           |
| ١٣٢   | مَسْجِدُ قُبَاءَ:                           |
| ١٣٣   | الوُّصُولُ إِلَى المَدِينَةِ:               |
| ١٣٥   | فهرس الأحاديث والآثار                       |
| ١٣٧   | فهرس الفوائد                                |
| 1 8 1 |                                             |